(C) www.nidaulhind.com

# المجاهد شهاب الدين أبوالمظفرمحمد بن سام الغوري ودوره في فنوح شبه القارة الهندية

٣٤٥-٢٠٦هـ /٨١١-٥٠٢١م

د. طارق بن فتحي بن سلطان قسم التاريخ /كلية التربية جامعة الموصل/العراق

### ملخص البحث

يتناول هذا البحث التعريف بـ ((الجاهد شهاب الدين محمد بن سام الغوري ودوره في فتوح شبه القارة الهندية )) ، فقد أدت الإمارة الغورية التي ظهرت في جبال أفغانستان، وولدت في أحضان الإمارة الغزنوية،دوراً مهماً وكبيراً في توسيع رقعة الدولة الإسلامية، وعملت على نشر الدين الإسلامي، فأكملت ما بدأته الإمارة الغزنوية من فتوحات، وعمقت مبادىء الدين الإسلامي بين الهنود ورسختها. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى لهذه الإمارة رجالاً أكفاء، أمثال غياث الدين محمد الغوري، وشهاب الدين محمد الغوري، اللذان قادا حركة الفتوحات في بلاد الهند، وفسحا الجال أمام الهنود، لكي يروا الإسلام على حقيقته، فدخلوا فيه أفراداً وجماعات ، من دون أي تأثير، فضلاً عن قيام قادة هذه الإمارة ،ببناء المساجد والجوامع، التي كانت تشكل في ذلك الوقت، ما يقابل المعاهد

والجامعات في الوقت الحاضر، فأخذ الهنود ينهلون من هذه المؤسسات العلمية ، ليفهموا مبادىء الدين الإسلامي الحنيف، وليتفقهوا فيه، ومن ثم قيامهم بحمل مشعل الإسلام والحضارة العربية في بلاد الهند.

القدمة:

كان للإمارة الغورية دور متميز في توسيع رقعة الدولة الإسلامية بإتجاه الهند عبر حركة الفتوحات، التي سارت عليها هذه الإمارة وأكملت المشوار الذي بدأته سابقتها الإمارة الغزنوية (٢٥١-٣٠٥هـ/٢٩٦-١١٨م) وحيثما إمتد النفوذ الإسلامي ، الإمارة الغزنوية (٢٥١-٣٠٥هـ/٢٩٦-١١٨م) وحيثما إمتد النفوذ الإسلامي وأتيحت للمجتمعات غير الإسلامية، الإطلاع على كثب على مبادىء الدين الإسلامي وسماحته وعدالته، وزالت الطبقة الحاكمة الهندوكية، ورجال دينهم، وقاوت الأصنام الستي يقدسوفها، وتحرر الهنود من سيطرقم، أصبح المجال للهنود متاحاً، في التفكير في الدخول في الإسلام بكل حرية، فأخذ الهنود يدخلون في الدين الإسلامي، بأعداد كبيرة، الدخول في الإسلام من عظم وجود المسلمين في شمال الهند ووسطها، فضلاً عن إنتشاره إنتسشاراً شبه كامل، في الباكستان وبنغلاديش وكشمير. فكان للإمارة الغورية، وما أعقبها من إمارات ، مثل إمارة السند والثنضاب وسلطنة دهلي، دور كبير في نشر الإسلام والحضارة العربية الإسلامية، في تلك المناطق الجبلية النائية.

يتضمن البحث مقدمة ثم تمهيداً لإعطاء نبذة جغرافية للمنطقة ، والتعريف بشكل موجز بالإمارة الغزنوية، ثم تناول فتوحات الإمارة الغورية في بلاد الهند، ولاسيما في عهد المجاهد شهاب الدين محمد بن سام الغوري، ودور هذه الإمارة في نشر الإسلام والحضارة العربية الإسلامية في هذه المناطق. وهذا البحث هو جزء من ثلاثة بحوث تناولت الإمارة الغورية ، شمل البحث الأول نشأة الإمارة الغورية في عام ٢٣٥هـــ/١١٨م، فيما شمل البحث الثاني العلاقات الخارجية للإمارة الغورية، إذ تناول هذا البحث علاقات الإمارة مع الغز والخطا والإمارة الخوارزمية والخلافة العباسية،أما هذا البحث فقد خصص للتحدث على دور الإمارة في بلاد الهند ، من حيث تناول الفتوحات التي تمت في عهد المجاهد شهاب الدين أبي المظفر محمد بن سام الغوري، ودور هذه الإمارة في ترسيخ الإسلام والحضارة الإسلامية في بلاد الهند .

#### تههيد:

إمـــتدت مساحة الإمارة الغورية لتضم معظم أراضي أفغانستان وكشمير ووسط الهــند وباكــستان الحالــية، يحدها فمر جيحون (۱) من الشمال الشرقي ومن الشمال خراسان (۲) ، أما من الغرب فيحدها إقليم سجستان (۳) . والمنطقة التي يتناولها البحث ، مــنطقة جبلــية معقدة التضاريس ، تتخللها جبال هملايا وعقدة ثامير، وجبال سليمان وجـــبال كرثار وجبال مكران وجبال زسكار وجبال لواخ، وتتخلل هذه الجبال ممرات أهمهــا ممــر خيــبر وممر ثولان، أما مناخها فهو قار ،حار صيفاً بارد جداً شتاءً، وتنقطع الطــرق شتاءً بسبب تساقط الثلوج الغزيرة، مما يعيق الحركة أو يشلها تقريباً بين مركز إدارة الإمارة في فيروزكوه (٤) ، والمناطق التابعة لها ، في أعالي بلاد الهند (٥) .

R.N Frye; Fayrozkoh: EI/ IIp928.

<sup>(</sup>۱) جيحون: وهو نهر ببلاد التركستان، وهو نهر عظيم ، ولا يعلم ماء في كثرته ، ويسمى نهر بلخ مجازاً، لأنه يمر بأعمالها، وكان ها النهر يتجمد شتاءً، وقال عنه ياقوت (( وقد شاهدته وركبت فيه ، ورأيته جامداً )) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدان ١٣٧٤هــ/١٩٥٥م ، دار صادر دار بيروت للطباعة والنشر ٢/١٩٥٠ الحموم الآن نهر آمو دريا.

<sup>(</sup>٢) خراسان :بلاد واسعة أول حدودها ثما يلي العراق، وآخر حدودها ثما يلي الهند، وطخارستان وسجستان و كرمان . ياقوت: المصدر السابق ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) سجستان :وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة،وإسم مدينتها زرنج، وهي جنوبي هراة.ياقوت:المصدر السابق ٣- ١٩٠/

<sup>(</sup>٤) فيروزكوه:وتعني الجبل الأزرق،ويلفظونها على الأغلب بالباء،وبيروز بلغة أهل خراسان الزرقة ،وهي قلعة عظيمة حصينة في جبل غورشستان بين هراة وغزنة، وهي دار المملكة لمن يتملك تلك النواحي، وهي بلد شهاب الدين بن سام الذي ملك غزنة وخراسان وبلاد الهند. ياقوت: المصدر السابق ٢٨٤/٤. ويمكن أن نحدد موقعها اليوم ، أنما تقع إلى الشرق من هراة في أعالي منابع نمر هاري ، ويوجد من بقاياها في مدينة ضام Jam آثار لبقايا مئذنة كبيرة شاخصة لحد الآن ::

<sup>(</sup>٥) يسري الجوهري: آسيا الإسلامية . ١٩٨٠م.دار المعارف القاهرة، ص ٢٢٥،٢٢٥،٢٢٩ . ٢٢٠.

وقد سبقت الإمارة الغورية في المنطقة الإمارة الغزنوية، والتي نشأت في رحم الإمارة السامانية، فقد تعرضت المناطق التابعة للإمارة السامانية في الجنوب إلى عدد من الإضطرابات، نتيجة لبعد مركز الإمارة في بخارى عن المنطقة، فضلاً عن تحركات الأمراء الهنود، لإستعادة نفوذهم في المنطقة، فتم تعيين سبكتكين قائداً لإحدى فرق الجيش الساماني (تولى الحكم سنة ٢٥١هـ/٢٩م، وتوفي سنة٣٨٧هـ/٢٩م)، الموجود في شمال الهند، فتم بحسن قيادته إحكام السيطرة السامانية على المنطقة، وإتخذ من مدينة غنزنة (٢٠مقراً له بوصفه تابعاً للسامانيين. وبعد وفاته عُهد إلى إبنه محمود الغزنوي (تولى الحكم سنة ١٩٨٨-٢١ هـ /١٩٩٥ م) بالمهمة نفسها، ولما ضعفت الإمارة السامانية، أعلن محمود الغزنوي إستقلاله، وكاتب الخليفة العباسي القادر بالله ( ٢٨٦- ٢٢ هـ / ١٩٩٠ م) للحصول على التقليد بحكم البلاد الخاضعة لسيطرته في شمال الهند وخراسان، فجاءه التقليد في ذي القعدة سنة ١٩٨٩هـ (٢٨ م) موصفهم تابعين للإمارة المعنورية، فأقر الغزنويون حكامها المحلين عليها، بوصفهم تابعين للإمارة السيطرة الإمارة الغزنوية، فأقر الغزنويون حكامها الحلين عليها، بوصفهم تابعين للإمارة

<sup>(</sup>٦) غزنة: بفتح أوله وسكون ثانيه، هكذا يتلفظ بما العامة، والصحيح عند العلماء غزنين ،ويعربونها فيقولون جرزنة، ويقال لمجموع بلادها زابلستان، وغزنة قصبتها ، وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان، وهي الحد بين خراسان والهند، وكانت مترل بني محمود بن سبكتكين إلى أن إنقرضوا .ياقوت: المصد السابق ١٤/٤ وتقع الآن في أفغانستان وتسمى ((غازني)).

<sup>(</sup>۷) أبو سعيد عبد الحي الطرديزي: كتاب زين الأخبار ، تعريب محمد بن تاويت،١٣٩٢هـ ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م ، مطبعة محمد الخامس الجامعية ، فا س ، ٢/١،٥٩،٢/١ عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن علي بن أبي الكرم محمد ابن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير: الكامل في التاريخ .١٣٨٥هـ ١٩٧٥م، دار صادر دار بيروت للطباعة والنشر بيروت ، ١٤٦/٩؛ حسن محمد جوهر و عبد الحميد بيومي : أفغانستان دار المعارف القاهرة . ص ٧٧.

الغزنوية، ولما ضعفت الإمارة الغزنوية، إستطاع الأمراء الغوريون السيطرة على المنطقة ، وأسسوا الإمارة الغورية عام ٤٣٥هـ/١١٨م، والتي إستمرت في حكم المنطقة ، ووسسعت نفوذها وسسيطرتها في مناطق جديدة في أعالي الهند ، حتى أسقطتها الإمارة الخوارزمية عام ٢١٧هـ/٥١٨م.

## دور الإمارة الغورية في نشر الإسلام في بلاد الهند:

أخدت الإمارة الغزنوية بالضعف في منتصف القرن السادس للهجرة/الثالث عشر للميلاد، نتيجة لعوامل عديدة ، كان أبرزها إنشغالها في حروب كثيرة في خراسان، وفي بلاد الهند، فضلاً عن ((قالك أغلب الحكام ورجال الدولة أنفسهم وإنغماسهم على حياة البذخ والترف)) (٩). وبعد أن كان حكام الغور وأمراؤهم يولون ويعزلون ويعزلون ويستقلون ويستجنون مسن قبل سلاطين الغزنويين، إنقلب الحال الآن ، فأصبح قسم من هؤلاء السلاطين الغزنويين تحت سيطرة أمراء الأطراف المتغلبين ، ومنهم الغوريون ، وعلى الرغم من المصاهرات الموجودة بين الغزنويين والغوريين، إلا أن هدنه المصاهرات لم تمنع حكام الغور من التوجه إلى عاصمة الإمارة الغزنوية ((غزنة )) والسيطرة عليها (١٠) .

 <sup>(</sup>٨) ابن الأثير: المصدر السابق ١٣٥/١١؛ حسن أحمد محمود: الإسلام في آسيا الوسطى ١٩٧٢.
 العامة للكت»اب المصرى. ص ٢٤٦-٢٤٧.

<sup>(</sup>٩) أحمد محمود المساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم . ١٩٥٧م، المطبعة النوذجية القاهرة، ١٩٥٧.

<sup>(</sup>١٠) ابسن الأثـير: المصدر السابق ١٦٥/١-٢٦١؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: دول الإسلام تحقيق فهيم محمد شلتوت، و محمد مصطفى إبراهيم ، ١٩٧٤م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢/٢٢؛ الساداتي: المرجع السابق ١١٢/١.؛

Aziz Ahmad: Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, Clarendon press 1964,p,6.

وقد إعتمد الغوريون في تشكيل جيشهم على سكان بلاد الأفغان -أفغانستان الحالية - وقد وصف سكان هذه البلاد بالقوة والشجاعة وكونهم مقاتلين من الطراز الأول ، في ضلاً عن إعتمادهم على الجند التركي بالدرجة الأولى ،الذين إتخذوا منهم الحوس الحاص لهم (١١) ، كما ضم جيشهم قسماً من قبائل الساكزي (١٢) و (( الخلج والحراسانية )) (١٢) ، ونظراً لهذه التركيبة غير المتجانسة في التنوع السكاني ، الذي أملته عليهم سيطرقم على مناطق متعددة فإنخرط في جيشهم الأفغان والهنود وسكان خراسان بتنوع قومياقم ، لهذا كان على قادة الإمارة الغورية، الحفاظ على هذا الجيش المتنوع في تسركيبته، والموازنة في كيفية إدارته (١٤) . وقد أحسن أمراء الإمارة الغورية، إستخدام العاطفة الدينية أفضل إستخدام ، للموازنة بين مختلف عناصره ، أي جعل الولاء الديني هو الأسياس ، وليس الولاء القبلي أو الإقليمي ، ولمجابحة أعداء الإمارة الغورية بإثارة الحماسة الدينية لهذا الجيش ، ومع كل هذه العناية بالجيش وحسن تدريبه ، إلا أن هذا الحياسة لدينية لهذا الجيش لم يكن يستطيع أن يعمل إلا بإتجاهين ، الأول صوب بلاد الهند والثاني بإتجاه خراسان (١٥) .حيث نجح في الإتجاه الأول وفشل في الثاني ، في مجابحة الإمارة الخوارزمية .

<sup>(11)</sup>فاســيلي فلاديميروفتش بارتولد : تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولى، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، 1501هـــ/1901م ، الكويت ط1، ص 500.

<sup>(</sup>١٣) ابن الأثير : المصدر السابق ١٦٧/١١. الخلج : بفتح أوله وتسكين ثانيه موضع قرب غزنة من نواحي زابلستان . ياقوت :المصدر السابق ٣٨١/٢.

Cambridge History of Iran vol ,5,p165.(11)

Ibid, vol 5, p, 166. (10)

وقد إعتمدت الإمارة الغورية في بداية تكوينها على الأسرة الغورية ، التي تولت حكم المناطق المهمة والولايات الكبيرة، وهذا الشيء ، قد مكن هذه الإمارة من الإستمرار بالحكم (١٦) ، وهذا أمر طبيعي في بداية تكوين كل إمارة ، إذ يتم التأكيد على الولاء بالدرجة الأساس ، وهذا الولاء قد لايكون مضموناً خارج نطاق الأسرة الحاكمة ، في بداية تأسيس الإمارة .

كانت مدينة غزنة هي عاصمة الإمارة الغزنوية، وتقع مدينة غزنة الآن في أفغانيستان ، وتسمى اليوم بمدينة غازي، وفي سنة ٤٣ ههـ/١١٨ م سيطر الغوريون عليها، وتعد هذه السنة بداية نشوء الإمارة الغورية، وهناك حقيقة أود أن أوضحها هنا ، وهي بعد نظر القادة الغورين، في إدارة الإمارة الغورية، فنظراً لامتداد مساحة الإمارة على مناطق شاسعة ،ومعقدة تضاريسياً، وتساقط الثلوج على معظم أراضيها ، وانقطاع الطرق شتاء ، فقد قسمت إدارة الإمارة على ثلاثة مناطق إدارية ،هي المناطق الواقعة في خراسان وتدار من الباميان (١٧) ، بلاد الغور مركز الإمارة ،وتدار من فيروزكوه ، ويكون مقر الأمير الغوري فيها ، وبلاد الهند تدار من مدينة غزنة. وتتعاون هذه المناطق الإدارية الثلاث فيما بينها، وتستلم الأوامر والتوجيهات والدعم من فيروزكوه.

تعرضت مدينة غزنة ، بعد سيطرة الغوريين عليها إلى هجمات وأطماع من ثلاثة التجاهات، الاتجاه الأول، هو محاولة بقايا الأسرة الغزنوية، استعادة السيطرة عليها (١٨) ،

Ibid, vol 5,,p,164-165.(\7)

<sup>(</sup>١٧)البامـــيان: بكسر الميم وياء وألف ونون، بلدة وكورة من الجبال بين بلخ وهراة وغزنة، بما قلعة حصينة، والقــصبة صغيرة والمملكة واسعة، بينها وبين بلخ عشر مراحل وإلى غزنة ثمان مراحل ياقوت : المصدر السابق ٣٣٠/١.

<sup>(</sup>١٨) ابن الأثير: المصدر السابق ١٦٥/١١.

بعد هطول الثلوج، وقد استعادها الغوريون بعد محاولتين لم يكتب للأولى النجاح بسبب تساقط الثلوج والبرد القارص (١٩)، والإتجاه الثاني هو محاولات قبائل الغز (٢٠) للسيطرة على غزنة، فقد حاولت هذه القبائل أن تجد لها موطأ قدم في خراسان، بعد أن إجتازت بلاد ماوراء النهر، وسيطروا على عدد من المدن، ومن بينها مدينة غزنة، مستغلين وفاة الأمير الغوري علاء الدين الحسين بن الحسين الغوري سنة ٥٥هـ/١٦١م (٢١). أما الإتجاه الثالث فهو محاولة الإمارة الغورية السيطرة على مدينة غزنة، أو إستعادة السيطرة عليها، وهنا لابد من التنويه، إلى أهمية مدينة غزنة، فهي عاصمة الإمارة الغزنوية لأكثر من قرنين (٢٠). وهي مركز تجاري وعلمي في أعالي الهند، جعل منها الغزنويون قبلة بلاد الهسند وخراسان، فمن يسيطر على غزنة، يعني السيطرة على معظم بلاد الهند الشمالية وخراسان، والذي يسيطر على غزنة، يسيطر على عقدة المواصلات المتجهة إلى بلاد الهند، فهي مفتاح الهند الشمالي في ذلك الوقت، وهي مركز الإدارة الإسلامية في تلك المنطة.

وبعد أن إستقر الأمر في مدينة فيروزكوه، بتولي الأمير غياث الدين أبي الفتح محمد بن سام الغوري، لرئاسة الإمارة الغورية (٢٣)، وإرتباطه بعلاقات حسنة مع الخلافة

<sup>(19)</sup> المصدر نفسه ١٩٥/٢٦٢،٢٧١/١١؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء، تحقيق د. بشار عواد معروف ود.محى هلال السرحان ١٤٠٦هــ/١٩٨٦م. مؤسسة الرسالة بيروت ط٣، ٣٢٠/٢١.

<sup>(</sup> ٢٠) الغز: طائفة من الترك مسلمون، كانوا بما وراء النهر، فلما ملك الخطا ماوراء النهر أخرجوهم منه، فقصدوا خراسان، وكانوا خلقاً كثيراً، فأقاموا بنواحي بلخ يرعون في مراعيها وكان لهم أمراء. ابن الأثير: المصدر السابق ١ ١٧٦/١٠.

<sup>(</sup>٢١) ابن الأثير: المصدر السابق ٢٧١/١١.

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه ۱۲۹/۱۱.

<sup>(</sup>۲۳) المصدر نفسه ۱۹۷/۱۱.

العباسية ، إذ تلقب بلقب قسيم أمير المؤمنين (٢٤) ، وقد وصف الأمير الغوري بأنه (( كـان ملكاً عادلاً، للمال باذلاً ، وكان محسناً إلى الرعية رؤوفاً بمم ، كانت به ثغور الأيام باسمة ، وكلها بوجوده مواسم ، قرب العلماء ، وأحب الفضلاء)) (٢٥) . فتم تعيين أخــيه شهاب الدين أميراً على بلاد الهند ،ويلقب بأبي المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري، الذي تولى قيادة الجيش الغوري في بلاد الهند، وهو أبرز القادة الغوريين الذين أدوا دوراً مهماً في فتوح شبه القارة الهندية ، ولم تمدنا المصادر بتاريخ ولادته أو مكالها ، لكن يرجح أنه قد ولد في عاصمة الإمارة فيروزكوه ، أما تاريخ ولادته، فقد قدرته تقديــراً، وعــدت تاريخ ولادته هو تاريخ نشأة الإمارة في عام ٤٣هــ/١١٤م، فيكون عمره عند إستشهاده بما يقرب من ستين عاماً ، وهو رقم قريب من الحقيقة ، إذ أنه أصغر من أخيه غياث الدين الذي توفي عام ٩٩٥هـ/٢٠٢م، وإذا حدث خطأ أو خلــل في تقديــر تاريخ ولادته فليعذرنا القارىء الكريم لما بينا، أما عن تعليمه فيبدو أنه تلقي قيسطاً وافراً من التعليم تدل عليه سعة ثقافته، فقد نشأ على الأرجح في مدينة فيروزكوه ، وتلقي العلم فيها على يد خيرة علمائها، كونه سليل الأسرة الغورية، إذ تمدنا النصوص المتناثرة ،على مدى حرصه لحضور مجالس العلم ،وإسهامه في المناقشات التي كانت تجري بحضرته، ومدى إكرامه للعلماء وتقديره لهم، ممل يدل على مدى عناية أسرته بتعليمه وتثقيفه، بحيث أحب العلم وأهله.

ثم إتجهــت أنظار الإمارة الغورية إلى مدينة غزنة من جديد، فجهز الأمير الغوري أخــاه أبا المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري، بجيش كبير، إستطاع بحسن إدارته للمعركة ، وبفضل حكمته في معاملة أهالي البلاد ، من طرد الغز من مدينة غزنة ، الذين

<sup>(</sup>۲۶) الذهبي: سير ۲۱/۲۱.

<sup>(</sup>٥٥) المصدر نفسه ٢١/٣٢٠.

كانوا قد أساؤا السيرة في أهلها و(( يصبون على أهلها العذاب ))  $(^{(71)}$ ، ف ((أحسن الحسيرة في أهلها وأفاض العدل ))  $(^{(71)}$ ، وبعد أن رتب القائد الغوري الأمور الإدارية والعسكرية في مدينة غزنة ، توجه إلى مدينتي كرمان  $(^{(71)}$  وشنوران فسيطر عليهما ، وتوجه إلى مدينة فرشاثور وما يليها من جبال الهند فسيطر عليها  $(^{(71)}$ .

كانت هناك ممالك عديدة في أعالي بلاد الهند يحكمها عدد من الأمراء الراضوتيين ، ومن هذه الممالك مملكة قنوض  $(^{(7)})$   $(^{(7)})$   $(^{(7)})$  شمالاً و  $(^{(7)})$  و أضمير تقع في شرقاً و  $(^{(7)})$  حالياً دلهي  $(^{(7)})$   $(^{(7)})$  سرقاً و  $(^{(7)})$  من دهلي  $(^{(7)})$  شرقاً و  $(^{(7)})$  شرقاً و  $(^{(7)})$  شرقاً و  $(^{(7)})$  شرقاً و  $(^{(7)})$ 

(٢٦) المصدر نفسه ١٦٧/١١؛ بارتولد: المرجع السابق ص ٩٠؛ إحسان حقي: شبه الجزيرة الهندية الباكستانية، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م، مؤسسة الرسالة، ط٢، ص ٦٠.

(۲۷) ابن الأثير: المصدر السابق ١٦٧/١١.

(٢٨) المصدر نفسه ١٦٨/١١. كرمان بالفتح ثم السكون وآخره نون وربما كسرت، ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بسلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان . ياقوت : المصدر السابق ٤/٤ ٤ ٤ وتقع الآن في جمهورية إيران الإسلامية.

(٢٩) ابن الأثير: المصدر السابق ١١/ ١٦٨.

(٣٠)قــنوض:بفــتح أولــه وتــشديد ثانــيه وآخــره جيم ،موضع في بلاد الهند .ياقوت : المصدر السابق ٤٠٨/٤ . وتقع الآن في ولاية ثوثي في الهند.

(٣١) دهلي (دفي الآن) :عاصمة ملوك دهلي المسلمين ، وتقع على الضفة الغربية لنهر جامانا المسلمين ، وتقع على الضفة الغربية لنهر جامانا القديم بعكس وأصلها من المملكة الغورية، وفيها المساجد ولقصور ، ولا تزال المدينة محتفظة بطابعها القديم بعكس دهلي الجديدة. الذهبي : دول ٢٤/٢ الهامش ؛فانشو، إج .سي: دهلي دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة محمد ثابت الفند، ١٩٦٤م، ١٩٦٤م، ص٥٨٠ عمد ثابت الفند، ١٩٦٤م، ص١٩٦٤ عمد مرسي أبو الليل : الهند ،١٩٦٤م، ص١٩٥٨ على المناسبة المناس

فقد اتجه المجاهد أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري ، في سنة 000 هـ 100 م بحملة عسكرية بإتجاه إقليم كوضرات (ضوضرات)، إلا أن هذه الحملة لم تحقق الهدف المنشود منها، حيث أدرك أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري، أنه من أجل السيطرة على إقليم كوضرات، يجب عليه أن يعزز مركزه في إقليم الثنضاب (000) ، فقاد حملة إلى مدينة تشاور (000) (000) «000 شرقاً و 000 شرقاً و 000

<sup>(</sup>٣٢) الساداتي : المرجع السابق ١١٤/١.

<sup>(</sup>٣٣) الثنصاب: أو أرض الأنهار الخمسة، ولاية من ولايات الهند، كولن دافيس:الثنصاب دائرة المعارف الإسلامية ، ١٩٩٤؛ وثنض بالفارسية تعني خمسة، وآث تعبي ماء أو نمر ، وتعني الأنهار الخمسة . محمد التونجي: المعجم الذهبي فارسي /عربي ١٩٨٠، دار العلم للملايين، بيروت ط٢، ص٢٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٣٤) ثــشاور: ناحية ومدينة في الهند، يحدها من الشرق لهر السند الذي يفصل الشضاب عن هزارة، ويربط محر خيبر الشهير ناحية تشاور بأفغانستان ،كوللن دافيس : تشاور، دائرة المعارف الإسلامية ٣٢٥٣.

Cambridge History of Iran vol,5,pp,4-5. (To)

ثم توجه المجاهد أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري في سنة ١٩٥ه ما ١٩٨٨م، إلى مدينة المساوور (لاهسور أو لوهسور وهسي الآن تقسع في باكستان ٢٣-٧٤ شرقاً و ٣٠-٣١ شمالاً) والتي إستعصت عليه فيما سبق، في جيش كبير، وكان قد تحصن بها خسرو شاه، آخر الأمراء الغزنويين، فحاصرها وأحكم قبضته عليها، وبذل الأمان لخسرو شاه، ووعده بعقد مصاهرة بين الطرفين، فرفض خسسروشاه هذا الأمر أولاً، ثم رضي به بعد ذلك، وحضر قاضي وخطيب لهاوور (لاهسور) لإتمام الإتفاق، فسلمت لهاوور للغوريين (٢٦)، فتسلمها وأصلح أوضاعها الإدارية والمالية، ثم غادرها إلى غزنة، ثم إلى فيروزكوه، ثم توجه إلى خراسان، ثم عاد إلى غزنة حيث أمضى الشتاء فيها (٢٧).

وفي بداية فصل الربيع (٣٨) ، بعد أن أخذ هو وجنده قسطاً من الراحة ، في مدينة غزنة، توجه إلى مدينة آضرة ( أكره٢٧-٧٨ شرقاً و٢٧ شمالاً ) وحاصرها (( وبها ملك من ملوك الهند، فلم يظفر منه بطائل، وكان للهندي زوجة غالبة على أمره، فراسلها شهاب الدين على أن يتزوجها، فأعادت الجواب أنما لاتصلح له ، وإن لها إبنة جميلة سوف تزوجه إياها ، فأرسل إليها يجيبها إلى التزوج بإبنتها ، فسقت زوجها سماً فمات

<sup>(</sup>٣٦) لوهــورأو لهــاوور : وهــي مديــنة عظــيمة مــشهورة في بــلاد الهــند (سابقاً) ياقوت : المصدر السابق ٥/٦٦، وتقع الآن في جمهورية الباكستان .؛ ابن الأثير: المصدر السابق ٢٦/٨١.

<sup>(</sup>٣٧) ابن الأثير: المصدر السابق ١٧٠/١-١٧١.

<sup>(</sup>٣٨) أضره أوأكره : من أشهر المدن على نهر الطنض وروافده.

ضمنا: وتقع على نمر ضمنا،وفيها قبر تاج محل الشهير ،وهي الآن مديرية في غرب ولاية أترثرديش بالهند وتسبعد عن دهلي بــ ١٩٩كم، وفي سكندرة قرب أضرة يقع ضريح السلطان أكبر .أبو الليل: المرجع السابق ص ٢٦٢.

وسلمت البلد إليه، فلما تسلمها أخذ الصبية فأسلمت، وتزوجها وهملها إلى غزنة... ووكل بحسا من علمها القرآن )) (٣٩). وقد أشاد المؤرخ إبن الأثير بجهود ، أبي المظفر شهاب السدين محمد بن سام الغوري، لفتح بلاد الهند وتوسيع رقعة الإمارة الغورية ، ونسشر الإسلام فيها ، فكيف إستطاع القائد الغوري من إقناع زوجة ملك آضرة ، بترويجه من إبنتها ، ثم دخولها في الإسلام، ومع ما يتبع ذلك من إنتقال قسم كبير من سكان آضرة إلى الإسلام ، ومن غيرها من المدن الجاورة والخاضعة لها حتى (( ذل له صعابها ، وتيسر فتح الكثير من بلادهم ، ودوخ ملوكهم ، وبلغ منهم مالم يبلغه أحد قبله من ملوك المسلمين )) (٠٤).

وفي آخر سنة ٥٨٣هـ/١٨٧ م توجه أبو المظفرشهاب الدين محمد بن سام الغري، من غزنة بإتجاه بلاد الهند وقصد منطقة أضمير، وتعرف هذه المنطقة بولاية السوالك، وتمكن المسلمون من فتح مدينة تثرنده، وهي حصن منيع عامر، كما سيطر الجيش الغوري على مدينتي سرستي (شرشتي) وطوة رام (١٤)، وقد أثارت هذه الإنتصارات التي حققتها الإمارة الغورية، في بلاد الهند حفيظة ملوك الهند ((فإجتمع ملوكهم، وتآمروا بينهم، ووبخ بعضهم بعضاً، فإتفق رأيهم على الإجتماع والتعاضد على حربه، فجمعوا عساكرهم وحشدوا، وأقبل إليهم الهنود من كل فج عميق على الصعب والذلول، وجاوءا بحدهم وحديدهم، وكان الحاكم على جميع الملوك المجتمعين، إمرأة هي من أكبر ملوكهم)) (٢٠).

<sup>(</sup>٣٩) ابن الأثير: المصدر السابق ١٧١/١١-١٧٢.

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه ١٧٢/١١.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه ١١/١١ه.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه ١٧٢/١١.

وما أن علم القائد أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري ، هذا التحشد الهـندي الكـبر ، حـتى قيأ له، وتقدم في جيش كبير من الغورية والخلج والخراسانية وغيرهـم فالتقوا وإقتتلوا ، فلم يكن بينهم كثير قتال ، حتى إلهزم المسلمون ، ولحقهم الهـنود يقـتلون ويأسرون، وأثخنوا فيهم ، وأصابت شهاب الدين ضربة أبطلت يده الميـسرى، وضربة أخرى على رأسه، سقط منها على الأرض ((وحجز الليل بين الفريقين )) (عن . وقد فقد الجند الغوري قائدهم ، وجاءوا يطلبونه في القتلى ، فكلمهم بجهـد ، ثم هلوه على رؤوسهم حتى وصلوا إلى مدينة آضرة (أطرة تبعد عن دهلي بـبكهـد ، ثم هلوه على رؤوسهم حتى وصلوا إلى مدينة آضرة (أطرة تبعد عن دهلي بـكل مكان (أعن ولما علم الأمير الغوري أبو الفتح غياث الدين محمد بن سام الغوري بهذه كل مكان (أعن علم الأمير الغوري أبو الفتح غياث الدين محمد بن سام الغوري بهذه الحـزيمة التي حلت بالجيش الغوري، كتب إلى أخيه ((يلومه على عجلته وإقدامه وأنفذ السلمون المخوري ، فما كان ليهدأ له بال ، بعد هذه الصدمة العنيفة التي لم يلق المسلمون مثلها في بلاد الهند (١ أل كفان) و لا يطأ النساء حتى يكتب الله له النصر (١٤) .

<sup>(</sup>٤٣) المــصدر نفــسه ١٤٠٢/١١؛ الــذهبي : ســير ٢١/٢١؟ محمــد مهــر علــي: تاريخ المسلمين في البنغال ،٦٠٤هـــــ ١٤٠٥م مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط١، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤٤) ابن الأثير: المصدر السابق ١٧٢/١-١٧٣.

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه ١٧٣/١١؛ أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول ومعجم الأسر الحاكمة، دار المعارف القاهرة ، ١٧٥/٥٠.

<sup>(</sup>٤٦) الساداتي : المرجع السابق ١١٥/١.

<sup>(</sup>٤٧) ابن الأثير : المصدر السابق ٩١/١٦ ؟ . و Cambridge History of Iran vol ,2 p 5. إمال المسابق ٢١/١٦

وفي سبيل الوفاء بنذره، ومحو أثر الهزيمة ، تحرك القائد أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري من مدينة آضرة (أطرة) سنة ١٩٥٨هـ/١٩٢م ، بجيش عظيم ، وهـو لايـزال غاضباً على أمراء الجيش الغوري ، فلما وصل إلى ثرشاوور (خرشاور، فرشاور) تقـدم إليه ((شيخ من الغورية الذي كان يدل عليه فقال له: قد قربنا من العدو، وما يعلم أحد أين غضي، ولا من نقصد ، ولا نرد على الأمراء سلاماً ... فقال له القائد : ... أنا سائر إلى عدوي ، ومعتمد على الله لا على الغورية ولا على غيرهم ، فيان نصري الله سبحانه ، نصر دينه، فمن فضله وكرمه ، وإن إنهزمنا فلا تطلبوني فيمن إلهـزم ، ولـو هلكت تحت حوافر الخيل ، فقال له الشيخ : سوف ترى بني عمك من الغورية ما يفعلون ، فينبغي أن تكلمهم وترد سلامهم ففعل ذلك )) (٢٩٠٠).

أما الهنود فقد أكملوا إستعدادهم للقاء الجيش الغوري ،وسارت ملكتهم معهم ، في عدد يضيق عنه الفضاء ، وكان هناك نمر يفصل بين الجيشين ، ولا بد من عبوره،وقد حفظ الجيش الهندي المخاضات التي يمكن للخيول أن تعسبرها ، فراسل أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري ، ملكة الهند وعرض عليها الصلح والنواج ، على أمل أن يجد مخاضة أو ثغرة يعبر منها ، فأجابته بالرفض ، وإن عليه أن يعود إلى مدينة غزنة، وأن يترك بلاد الهند نهائياً ، فأجابا إلى ذلك ، لكنه طلب منها مهلة حسق يصله أمر من الأمير الغوري في فيروزكوه .لكن تشاء الأقدار أن تسوق أحد الأسرى الهنود ،إلى القائد أبي المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري ، الذي دلهم على عاضة في النهر قد غفل الهنود عنها، فلما تأكد القائد الغوري منه ومن صدقه ،

(٤٨) المصدر نفسه ١/١٢.

أرسل قسماً كبيراً من الجيش ، مع القائد الغوري الحسين بن خرميل (٤٩) ، وأمره بأن يلتف من خلف الجيش الهندي ، ولم يشعر الهنود إلا والمسلمون مطبقون عليهم من الجهات جميعها ، فكتب الله النصر للجند الغوري، وقتلت ملكتهم في منطقة ترين الجهات عمد الغوري ، بعد هذه Tarain سنة ٨٨هه/١٩٩ م. ((وتمكن شهاب الدين محمد الغوري ، بعد هذه الوقعة من بلاد الهند، وأمن معرة فسادهم ، وإلتزموا له بالأموال ، وسلموا إليه الرهائن وصالحوه )) (٥٠).

وبعد هذا النصر على الهنود ، أقطع أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري، في سنة ٥٨٩هـ/١٩٣م، (( مملوكه قطب الدين أيبك (٥١) ، مدينة دهلي – دله سي الحالية – ، وهي كرسي الممالك الي في تحها من بلاد الهيند )) (٥١)، فإتخذها قاعدة له ، وبناءً على أوامر القائد أبي المظفر شهاب الدين محمد ابن سام الغوري ،وجه قطب الدين أيبك جيشاً من الخلج بقيادة (( محمد بن بختيار ،

<sup>(</sup>٩٤) الحسين بن خرميل: أحد قادة الجيش الغوري ، كان والياً على مدينة هراة ، ابن الأثير : المصدر السابق ٢٢/١١ - ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥٠) ابن الأثير : المصدر السابق ١٧٣/١١. ١٧٤-١٧٤. علي : المرجع السابق ص ٤٩-٤٨ . وتقع توين على بعد ٨٠ ميلاً شمال غرب دهلي.

<sup>(10)</sup> قطب الدين أيبك: أحد مماليك الأمير أبي المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري، ترقى في المناصب حتى ولاه الأمير على مدينة دهلي ( ٣٧٠ هــ/١٢١٠م).

<sup>(</sup>٥٢) ابسن الأنسير : المصدر السابق ١٧٤/١؛ شاخت و بوزووث : تراث الإسلام، ترجمة د. محمد زهير السسمهوري و آخرون، ١٩٨١م الكويت ط٢، ١٩٧/١.أنظر حاشية (١٣) عن الخلج، أما محمد بن بختيار الخلجي : فهو أحد القادة في الجيش الغوري كان تابعاً للأمير قطب الدين أيبك أمير مدينة دهلي.

فملكوا من بلاد الهند مواضع ، ما وصل إليها مسلم قبله، حتى قاربوا حدود الصين من جهة المشرق ) ( $^{(ar)}$ .

وبعد أن أكمل القائد أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري ، استعداداته العسكرية ، وبعد أن إطمأن على الأوضاع في وسط الهند ، توجه نحو الجنوب الغيري من الهند ، بإتجاه مملكة أضمير، (تبعد عن دهلي به ٣٩٧كم) حيث كان ملكها ، أحد قادة التحالف السابق ضد الإمارة الغورية، وعندما علم ملك أضمير بقدوم الجيش الغيوري إلى حدود مملكته ، استعد له أفضل استعداد، وانتظر قدوم الجيش الغوري الغيرية عكمة ، ونظراً لتجربة القائد الغوري وخبرته ، وعدم تسرعه ليفاجئه بخطة عسكرية محكمة ، ونظراً لتجربة القائد الغوري وخبرته ، وعدم تسرعه فقد تم إختيار موضع للمعركة ، وتم وضع خطة عسكرية محكمة ، تظهر الإنسحاب أمام الجيش الهندي في بدايتها لجره إلى منطقة قتل ، لتجري المعركة فيها ، فلما وصل الجيش الهندي إلى تلك المنطقة، أفرز القائد الغوري ، قسماً كبيراً من الجيش الغوري، قبل أن تعداده بلغ ٠٠٠٠ مقاتل ، وأمرهم بالقيام بحركة إلتفاف يسترها الليل، ليكونوا وراء الجيش الهندي ، وتم الإتفاق على القيام بمجومين في آن واحد ، الأول يقوده هو على مقدمة الجيش الهندي من الخلف، (( وضربت مقدمة الجيش الهندي من الخلف، (( وضربت الكوسات )) وهي علامة الهجوم ، وبدأ الهجوم، ولم يشعر ملك الهند إلا والجيش الموسات )) وهي علامة الهجوم ، وبدأ الهجوم، ولم يشعر ملك الهند إلا والجيش الإسلامي قد أحاط به ، فأراد الهرب فلم يقدر ، فأخذ أسيراً وقتل، وغنم المسلمون من الإسلامي قد أحاط به ، فأراد الهرب فلم يقدر ، فأخذ أسيراً وقتل، وغنم المسلمون من

(۵۳) المصدر السابق.

مدينة أضمير ((أموالاً كثيرة وأمتعة عظيمة ))، ثم فتحت المناطق القريبة من أضمير، وألحقت بولاية دهلي، التي كانت قد أقطعت إلى قطب الدين أيبك (ام).

وفي محاولة من القائد أبي المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري ، ونائبه على دهلي قطب الدين أيبك ، لكسب السكان إلى جانبهم ،ولضبط أمور الإدارة ، تم تعيين أحد القدادة المحليين ، حاكماً على مدينة أضمير وهو ((ثرقمي )) (٥٥)، ويبدو أن هذا التعسيين قد جاء ربما نتيجة لإسلام هذا الحاكم الهندي ، أو على الأقل إعلان ولائه التام للإمدارة الغورية ، لهذا فقد قام ((ثهراج))عم ثرقمي بهجوم على مدينة أضمير ، بعد أن بحم عيشاً من المناطق المجاورة ،وحاصر مدينة أضمير ، فطلب ثرقمي النجدة من قطب الدين أيسبك ، فجاءه بحيش قاده بنفسه ، وجرت معركة كبيرة ، إنتصر فيها الجيش الغدوري ، وإنتحر ثهراج بعد خسارته للمعركة ، كما إضطر قطب الدين أيبك على تعسين حاكم على أضمير تابع للغوريين ، لكي يضمن سلامة مدينة أضمير ، وليقطع الطريق أمام أية محاولات ، يقوم بها الحكام السابقون لإستعادة السيطرة على مدينة أضمير ، أو غيرها من المدن الهندية الأخرى ، كما أمد القائد الغوري مملوكه قطب الدين أيسبك بأعداد كبيرة من الجيش معززة بالمعدات العسكرية اللازمة ((وسيره إلى بلد الهند المندلة القتل وسبي وغنم وعاد ، فلما سمع به ملك ثنارس (٥٠) (٥٥ - ٨٨)

(٤٥) ابسن الأثير: المصدر السابق ١٩١٦ ٩-٩٠؛ أبو محمد عبد الله بن سعد بن علي بن سليمان اليافعي / مرآة الجسنان وعسبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م مؤسسة الأعلمي بيروت ط٢، ٤٧٣/٣؛الساداتي: المرجع السابق ١٦/١؛ علي: المرجع السابق ص ٤٩.

<sup>(</sup>٥٥) حقي : المرجع السابق ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥٦) ثنارس وتسمى الآن Varanasi وتبعد عن دهلي ٥٦٥كم وهي مدينة هندية مقدسة على الشاطىء الأيمن لنهر الطنض ، ويحج إليها الهندوس كل عام ، وتسمى هذه المدينة أيضاً بر محمدآباد. ج.س كوتن : ثنار سدائرة المعارف الإسلامية ١٨٧/٤؛ أبو الليل: المرجع السابق ص ٢٦٢.

شـــرقاً و ١٩-٥٧ شمالاً وتقع في ولايةبيهار، وتسمى الآن Varanasi) وهو أكبر ملك في الهند ...فعندما جمع جيوشه وحشرها ، صار يطلب بلاد الإسلام )) (٥٠٠).

وكان لابد للمواجهة أن تحدث، فإستنجد قطب الدين أيبك بسيده أبي المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري ، فجاءه بجيش عظيم من غزنة سنة • 0.0 هـ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.

ثم واصل القائد أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري، فتوحاته في بلاد الهند ، فغادر مدينة غزنة سنة ٩٦هه ١٩٥هم ١٩٩٥م قاصداً قلعة (( ثهنطر ، وهي قلعة عظيمة منيعة فحاصرها ، فطلب منه أهلها الأمان ، على أن يسلموا إليه القلعة ، فأمنهم وتسلمها، وأقام عندها عشرة أيام ، حتى رتب جندها وأحوالها، ثم سار

<sup>(</sup>٥٧) ابن الأثير: المصدر السابق ١٠٥/١٢.

<sup>(</sup>٥٩) ابن الأثير: المصدر السابق ١٠٦/١٢.

عنها إلى قلعة ((طوالير)) Gwalior وبينهما مسيرة شمسة أيام، (تقع في الجزء السشمالي من ولاية مادهيا ثرديش جنوب آضرة وإلى شرق أضمير، وتبعد عن مدينة دهلي من ولاية مادهيا ثرديش جنوب آضرة وإلى شرق أضمير، وتبعد عن مدينة دهلي على مها على ما وهي ولا تشاب، وهي كبيرة ، فأقام عليها صفراً جميعه يحاصرها ، فلم يبلغ منها غرضاً، فراسله من بها في الصلح فأجابهم إليه، على أن يقر القلعة بأيديهم على مال يحملونه إليه، فحملوا إلى السيه في الصلح فأجابهم إليه، فرحل عنها إلى بلاد آي وسور (سرى) فأغار عليها ، ونهبها وسبى وأسر ما يعجز العاد عن حصره ، ثم عاد إلى غزنة ساللًا )) (١٠٠٠).

وتوجه أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغـــوري ، إلى بلاد الهند سنة وتوجه أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغــوري ، إلى بلاد الهند سنة عمل ١٩٥هــ/١ م ، فبعث جيشاً مع مملوكة قطب الدين أيبك إلى ( فمرواله ) ، فإلتقى مع الجيش الهندي فيها ، وجرت معركة عنيفة ، كتب الله النصر للمسلمين فيها ، ودخل الجيش الغوري مدينة فمرواله عنوة ، حيث هرب ملكها عنها ، وأخذ يجمع الجنود لمحاربة الإمارة الغورية، فجمع وحشد وكثر جمعه ، فــ ((علم شهاب الدين أنه لايقدر على حفظها، إلا أن يقيم هو فيها ، ويخليها من أهلها، ويتعذر عليه ذلك ، فإن البلد عظيم، هو أعظم بلاد الهند ، وأكثرهم أهلاً، فصالح صاحبها ، على مال يؤديه إليه عاجلاً وآجلاً، ( الجزية) وأعاد عساكره عنها ، وسلمها إلى صاحبها (٢١) ، وإسمه ثهميديو وتوالت تحركات الجيش الغوري ، الذي توجه إلى مناطق طالينجرو وبدوان وطالثي في

<sup>(</sup>٦٠) المصدر نفسه ١٢١/١٢.

<sup>(</sup>٦١) المصدر نفسه ١٦٩ / ١٦٩.

<sup>(</sup>٦٢) حقى : المرجع السابق ص ٦٣.

سنة ٥٩٩هــ/١٢٠٢م ، وهجذا يكون كل شمال الهند وإقليم طوليار، قد خضع كلياً لسيادة الغوريين بشكل كامل (٦٣).

وفي سنة ٥٩٩هــ/٢٠٢م توفي الأمير الغوري أبو الفتح غياث الدين محمد بن سام الغوري بمرض النقرس ، وتولى أخوه أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري رئاسة الإمارة الغورية، وقد وصف غياث الدين بأنه كان (( عاقلاً حازماً شجاعاً، لم تكسر له راية مع كثرة حروبه ، وكان شافعياً بني مدرسة هائلة للشافعية ، وكانت سيرته في غاية الجودة )) (١٤٠) ، ووصفه كاتب آخر فقال عنه : (( ملك جليل ، عادل محبب إلى رعيته ، كثير المعروف والصدقات )) (١٠٠٠ .

أما أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري ، فقد كان في خطته إعداد جيش كبير مدرب تدريباً جيداً ، ليستكمل به فتح بلاد الهند ، ولهذا فقد أعد القائد الغوري جيشاً عظيماً أشرف على إعداده وتدريبه بنفسه في سنة ١٢٠٢هـ/٢٠٢م ،ولو كتب لهذه الحملة النجاح لتغير مجرى تاريخ الهند بشكل كامل ، إلا أن خوارزمشاه ثناه عن عزمه (٥٩٦-١١٧هـ/١١٩٩ ١٠-١٢٢٠م) ، وذلك عندما هاجم مدينة هراة (٢٦) وحاصرها ، فأشغله عن هذه المهمة العظيمة.

(٦٣) الساداتي : المرجع السابق ١١٩/١.

<sup>(</sup>٦٤) إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير : البداية والنهاية،١٩٧٧م ، مكتبة المعارف بيروت ط٣٤/٢،١٣٣.

<sup>(</sup>٦٥) ابسن العماد :المصدر السابق ٢/٤ ٣٤٠؛ الذهبي : العبر،٤ ٨/٤٠؛ اليافعي : المصدر السابق ، ٣٠٦/٣ جمال المدين أبو المحاسب يوسف بن تغري بردي:النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مطابع كوستاتسوماس، القاهرة ، ٦/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٦٦) ابن الأثير: المصدر السابق ١٨٦/١٢.

وفي سنة ١٠٦هـم٤٠١م وأثناء الحرب مع الخطا ، وصلت إلى مسامع بعض حكام الهند التابعين للإمارة الغورية أنباء عن مقتل الأمير الغوري شهاب الدين (٢٠٠) فطمع عدد من القادة الطموحين في البلاد وحاولوا السيطرة على بعض المناطق، أو الإستقلال في مناطق حكمهم، إلا أن الأمير الغوري شهاب الدين ، كان لهم بالمرصاد ، فعاقب البعض وعفا عن البعض الآخر (٢٠٠). وممن رفع راية العصيان في الهند بنوطوطر ، الذين كانوا يسكنون المناطق الجبلية بين لهاوور والملتان ، وإمتنعوا عن دفع الأموال إلى الإمارة الغورية، كما إنضم إلى هؤلاء أيضاً دانيال صاحب جبل الجودي، فطلب الأمير الغوري من مملوكه قطب الدين أيبك بأن يلتحق هو وجيشه به ، فألحقوا ببني طوطر هزيمة منكرة، و ((غنم المسلمون منهم ما لم يسمع بمثله ، حتى أن المماليك كانوا يباعون كل خمسة بدينار )) (٢٠٠)، أما صاحب جبل الجودي فقد إستأمن لدى الأمير الغوري شهاب الدين ،فعفا عنه، ووجه الأمير الغوري مملوكه تاج الدين الدز إلى التيراهية الذين شهاب الدين ،فعفا عنه، ووجه الأمير الغوري مملوكه تاج الدين الدز إلى التيراهية الذين تحركوا بإتجاه سوران ومكوهان ،فاعادهم إلى الطاعة (٢٠٠٠).

وبهذا إستقرت الأمور في بلاد الهند ، وفي سنة ٢٠٠هـــ/١٢٥٥ م ، تجهز الأمير الغوري شهاب الدين لحرب الخطا الذين ألحقوا به الهزيمة في المرة السابقة، وكتب إلى حاكم الباميان (( بهاء الدين سام ليتجهز للمسير إلى سمرقند، ويعمل جسراً ليعبر هو وعساكره إليه )) (()، وأمر الناس بالرجوع إلى بلادهم والتجهز لحرب الخطا ، ((وكان

<sup>(</sup>٦٧) الخطا: أقوام تركية كانت تسكن وراء نمر جيحون ، ابن الأثير : المصدر السابق ١٨٦/١٢.

<sup>(</sup>٦٨) ابسن الأثير : المصدر السابق ٢١/ ١٨٧–١٨٨؛ ابن خلدون : العبر ٥/ ١٠٠ - ١٠١؛ توفيق نافع العبود: الدولة الخوارزمية ١٤٨٨م، مطبعة الجامعة بغداد ط١، ص ١٤٤ – ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٦٩) ابن الأثير: المصدر السابق ٢١/ ٢٠٨-٢١٠.

<sup>(</sup>۷۰) المصدر نفسه ۲۱۱/۱۲.

<sup>(</sup>۷۱) المصدر نفسه ۱۲/ ۲۱۱.

معه من الخزائن ما لايوصف، لينفقها في العساكر لغزو الخطا ... وكانت خزائنه على ألفي جمل ومائتين))  $(^{7})$ , إلا أن الأمير الغوري شهاب الدين ما لبث أن قتل في مصلاه في دامط  $(^{7})$ في شعبان سنة 7.7هـ/7.7ه  $(^{2})$ , ولما قتل الأمير الغوري كان معه الفقيه الفخر الرازي  $(^{6})$ , وقد وصف هذا الأمير بأنه (( بطلاً شجاعاً مهيباً جيد السيرة، يحكم بالشرع))  $(^{7})$ .

وبعد مقتل الأمير الغوري شهاب الدين أوشكت الإمارة الغورية على السقوط، وتولى بعده حكام ضعاف ، وكانت الغلبة للقادة العسكريين ومنهم:

۱- قطب الدين أيبك الذي سيطر على وسط الهند (٦٠٢-١٠٠٩هـ/١٢٠٦- -١٢٠٦ )

۲- تاج الدين الدز الذي سيطر على بلاد الغور (٧٧) (ت ١١٢هـ/١١٥م).

<sup>(</sup>۷۲) الذهبي :سير ۲۱/۲۱.

<sup>(</sup>٧٣) دامـط (دامـك): تقـع قرب نمر ضهلم وهو في طريقه من لاهور إلى غزنة. ؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلـدون: تــاريخ ابن خلدون ١٣٩٩هـ ١٣٩٩م مؤسسة جمال للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ط٥، ١/٠٠١ الساداتي: المرجع السابق ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٧٤) ابــن الأثــير: المصدر السابق ٢١٢/١٢ - ٢١٣؛ اليافعي : المصدر السابق ٣/٤زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري: التكملة لوفيات النقلة، تحقيق د. بشارعواد معروف، ١٣٩١هــ/ ١٩٧١ م مطبعة الآداب النجف الأشرف،ط١، ١٢٩/٣. أما أبو الفدا فيشير إلى أنه قتل في دمبل. الملك المؤيد إسماعيل المعروف بأبي الفدا: المختصر في أخبار البشر، ١٣٨٠هــ/١٩٦٠م. ١٩٦٨؛ ابن تغري بردي: المصدر السابق ٦/١٣٨. المرجع السابق ٢٩٦/٥.

<sup>(</sup>٧٥) ابن كثير: المصدر السابق ٣ ١ ٣٠٤.

<sup>(</sup>۷۶) الذهبي :سير ۲۱/۳۲۳.

<sup>(</sup>٧٧)محمــــد إسماعـــيل الـــندوي : تـــاريخ الـــصلات بـــين الهند والبلاد العربية، دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ط1، ص ١٣٧.

وتابع هـؤلاء الحكام عمليات الفتوحات الإسلامية في بلاد الهند، بعد سقوط الإمارة الغورية ، عام 7.17هـ/ 0.171م ، وعملوا على نشر الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية، وإستمر بعضهم حتى أسقطهم الإحتلال الإنكليزي للهند  $(^{(V)})$ ، عام 1.17

وقبل أن ننتقل للحديث على دور المجاهد أبي المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغـوري ودور الإمارة الغورية ، في نشر الإسلام والحضارة الإسلامية في الهند، لابد من التـساؤل عن أسباب إنتصار المسلمين ، في هذه المعارك، ويتفق تساؤلنا هذا مع تساؤل الأستاذ رولنسون مؤلف كتاب تاريخ الهند الثقافي، عن الذي جعل المسلمين من الأفغان والترك وغيرهم من أواسط آسيا، يتغلبون على جيوش الهند، على الرغم مما كان يظهره الهنود من شجاعة . فيشير الأستاذ رولنسون إلى أن السبب الأول هو النظام الإجتماعي الجامـد الذي يختص بالحرب وبالدفاع عن البلاد، والذي يقع على عاتق طبقة معينةهي طبقة الطشتاتريا ، (أي رجال الحرب ) أما باقي سكان البلاد فلا شأن لهم بالحرب ، ولا يحملون سلاحاً ولا يعنيهم ما يحدث، ولم يكن هناك شعور وطني أو روح قومية ، بل إن طبقة الطشتاتريا لم يكن يعنيها من الإنتصار إلا شرف طائفتهم ، ولم تكن هناك رابطة تربط الطشتاتريا في الولايات المختلفة .

Barton :Dihli Sultanate,EI/II,p256 ; Cambridge History of Iran vol,5,p 165

(٧٩) جوهر: المرجع السابق ص ٨٥.

<sup>(</sup>۷۸) ابن الأثير: المصدر السابق ۲۱۰/۱۳؛ الذهبي: دول الإسلام ۲۱۵/۲؛ ابن خلدون: المصدر السابق ٥/٨٠؛ سليمان: المرجع السابق ٢٢/١٥،١٤، الساداتي: المرجع السابق ٢٢٢١٩–١٢٤،١٤ عوستاف لوبون: حضارات الهند، ترجمة عادل زعيتر، ١٩٤٨م، ط١ ص ٢٢١، وعن توسع المسلمين في الهند أنظر دائرة المعارف الإسلامية بالإنكليزية وأنظر أيضاً

والسبب الثابي هو تفرق الكلمة ، وتنافس حكام الولايات وتناحرهم مماأضعف قوهم ، فضلاً عن ذلك فإن الهندوس ، لم يحاولوا تغيير طريقتهم في الحرب ، على الرغم مما لحقهم من هزائم منذ غارة الإسكندر الأكبر ، فإن المشاة من الجيش كانوا يجعلون كل ثقــتهم في الفيلة ، التي على الرغم من قوة أجسامها لاتصلح للحرب ، فهي سرعان ما تصطرب وتقلب نظام الجيش (٨٠٠). هذا كما كان نظام الطبقات الهندوكي، وقيوده الــصارمة ، من أخطر العوامل، التي كانت تحطم معنويات عامة المحاربين، فتزعزع كيان النظام الحربي كله ، ومن ثم فإن المحارب الهندوكي العادي مهما أوتي من الجرأة والبسالة في القتال ، لم يكن له أن يتطلع إلى مناصب القيادة ، التي كانت وقفاً على أبناء الطبقات العليا بغض النظر عن كفاءهم الحربية ، على نقيض الأمر في جيوش المسلمين، إذ الباب مفـــتوح ، أمــــام كل جندي للوصول إلى أعلى مراتب القيادة ، مما يجعله يظهر شجاعةً وتمرساً بالقتال وكفاءة في الحرب (١١).

وأضاف الأستاذ رولنسون سبباً آخر، وهو أن المسلمين كانوا أكثر إستعداداً للحرب وأكثر صبراً عليها ، ولهم خيول سريعة الجري ، وقد تدربوا من أول الأمرعلي الكر والفر ، وقد جاءوا من (( بلاد فقيرة ؟!! )) وهم يسعون للحصول على أرض جديدة ، وقد أهمل الهنود الإستعداد للحرب ، وشغلوا وقتهم بالفلسفة والدين وملذات الدنيا، فضلاً عن أن نظامهم الإجتماعي أساسه التفرقة الشديدة بين الطبقات، في حين أن النظام الإجتماعي عند المسلمين أساسه المساواة بين الناس، فضلاً عن ذلك فقد كان الحماس الديني يدفع المسلمين إلى ((غزو)) بلاد يعدو ها من بلاد المشركين (٨٢).

(٨٠)أبو الليل:المرجع السابق ص ١١٩–١٢٠.

<sup>(</sup>٨١)الساداتي : المرجع السابق ١١٣/١-١١٤.

<sup>(</sup>٨٢)أبو الليل: المرجع السابق ص ١٢٠–١٢١.

## دور الغوريين في نشر الحضارة العربية الإسلامية في الهند:

قبل الحديث على دور الإمارة الغورية في نشر الحضارة العربية الإسلامية في بلاد الهند، لابد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي أدته الإمارة الغزنوية ، في مد النفوذ الإسلامي في أعالي بلاد الهند ، عبر الحملات السنوية المنظمة إلى مختلف المناطق ، وبث السدعاة والوعاظ في مختلف المناطق التي وصلوا إليها ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فيان الإمارة الغورية ، إمتدت مساحتها لتشمل كل المساحة التي كانت تسيطر عليها الإمارة الغرزوية في خراسان وبلاد الغور وبلاد الهند فضلاً عما تم فتحه في عهد هذه الإمارة من مدن وأقاليم في بلاد الهند ، فكانت أمات المدن في خراسان وأفغانستان ووسط الهند مثل دهلي (دلهي ، عاصمة الهند الحالية ) ومدن أفغانستان الحالية مثل (هراة وغيروزكوه وبلخ وكابل عاصمة أفغانستان الحالية )، مراكز علمية وحضارية ، وغين لا نغفل دورها ، فضلاً عن المراكز العلمية في مختلف أرجاء البلاد الإسلامية في المسترق والمغرب ، وكانت هذه المدن قبلة للعلماء ينهلون منها مختلف العلوم ويطلعون على أمات الكتب في مكتباقا.

أمات مدن تلك الإمارة لتلقي العلم فيها ، قبل أن يتوجه إلى المناطق الأخرى ، ولابد لرئيس الإمارة أو حاكمها أن يشمل برعايته وعنايته كل مدن إمارته ، في إنشاء المدارس لرئيس الإمارة أو حاكمها أن يشمل برعايته وعنايته كل مدن إمارته ، في إنشاء المدارس أو المساجد أو المكتبات ، وهذه المراكز ليست حكراً على سكان هذه المدينة أو تلك ، ولهذا أردت التنويه. فالمسلم الهندي إذا أراد أن يتفقه في علوم الدين الإسلامي عليه الذهاب أولاً إلى عاصمة إمارته فيرروزكوه ، للدراسة في مدارسها أو تلقي العلم على السيوخ الموجودين فيها ، ثم بعد ذلك يتوجه إلى المدن الأخرى في الإمارة التي هو فيها مثل غزنة ودهلي وغيرها، كما كانت رحلة العلم ميسرة ، فيجد طالب العلم تسهيلات

ويبدو لي أن الغوريين قد ساروا على خطة القائد العربي قتيبة بن مسلم الباهلي، الذي أسكن المسلمين في المناطق المفتوحة في بلاد ماوراء النهر (<sup>14)</sup> ، لكي يتبع خطة فتح تدريجي ومنظم. وهندا ما فعله الغوريون، بقيادة المجاهد شهاب الدين محمد بن سام الغوري ، ولو تتبعنا حركة الفتوحات التي سارت عليها الإمارة الغورية، نجد أن هذه الفتوحات كانت منظمة وتتبع خطة مرسومة وتدريجية لفتح بلاد الهند ، وهذه الفتوحات كانت العامل الأكبر في عملية نشر الدين الإسلامي بين الهنود، فالمعارك العسكرية في ساحات القتال ، والتعامل مع الناس وقيادهم ، بعد إنتهاء المعارك في المدن والمناطق التابعة لها ، أتاحت للهنود معرفة الدين الإسلامي عن كثب .

إن التعامل الذي يبديه القائد الغوري في ساحة المعركة ، هو غيره الذي يتعامل به مع ابناء المدن والقرى المفتوحة في بلاد الهند، فبعد إزاحة الملك والحاشية وطبقة

<sup>(</sup>٨٣) الساداتي: المرجع السابق ١٢١/١.

<sup>(</sup>٨٤) هـو أبو حفص قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحسين الباهلي ، تولى الري عام ٨٠هـ/٢٩٩م، وتولى خراسان في آخـر خلافة عبد الملك . أبو أحمد بن أعثم الكوفي: الفتوح. ٢٠٤١هـ/٢٩٩م، دار الكتب العلمية بيروت . ١٩٧٦م، ١٥٠؛ صالح مهدي عماش : قتيبة بن مسلم الباهلي ١٩٧٨م، دار الحرية للطباعة بغداد .ص ١١.

الطــشتاريا (رجــال الحــرب) ،يبدأ التعامل المباشر مع الشعب الهندي ،حيث يلمس السخص تعاملاً مختلفاً عن التعامل الذي كان يلقاه من أبناء جنسه ( الحكام السابقين ) ورجــال الحرب (الطشتاريا) وطبقة رجال الدين الذين كانوا يستترفزن معظم ما ينتجه الفــرد الهــندي ، يدل على ذلك الكنوز والجواهر الموجودة في القصور الملكية والمعابد الهندية أثناء الفتح الإسلامي .

كما كانت هناك إعتقادات لدى الهنود تؤكد أن الأصنام (الآلهة) التي يعبدولها هي التي تنصرهم وتدفع الشر عنهم وتدافع عنهم ضد المغيرين عليهم، وعندما يندحرون في معركة ما ، يقولون أن الإله الكبير غاضب على هذا الصنم المدافع عن هذا الجيش وعن هذه المدينة، فلما تماوت أسطورة هماية الأصنام للهنود ، زال إعتقاد هام جداً من ذهن الشعب الهندي . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عامل الغوريون الشعب الهندي كطبقة واحدة وليس كطبقات ، واحدة أعلى من الأخرى ، وهذا الشيء جعل الهنود يشعرون بمكانة جديدة لم يحلموا بما من قبل في ظل الحكم السابق.

هنا إندفع الغوريون تجاه هدفهم الأكبروهو نشر الدين الإسلامي، فأخذوا يدعون السناس للدخول في الدين الإسلامي، مانحين الحرية للناس في إختيار المعتقد الذي يرغبون فيه، منطلقين من شعار الله (لا إكراه في السدين قد تبين الرشد من الغيي ، البقرة/٢٥٦) و (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، النحل/١٢٥) ، فأخذت حرية الرأي ومباديء الدين الإسلامي الحنيف والستعامل اليومي الذي يلقاه الهنود تعمل عملها في المجتمع الهندي، فلا إستغلال ولا طبقات، ولا أعمال سنخرة مجانية ولا إستعباد، لهذا إندفع الهنود للدخول في الدين الإسلامي، وهما الغوريون الشعب الهندي حق الدفاع النفس وهمل السلاح، وهذا الإسلامي، وحموا من هذا الحق فيما سبق.

كما بذلت الإمارة الغورية جهداً كبيراً من أجل نشر الدين الإسلامي، والحضارة العربية الإسلامية وترسيخها في بلاد الهند ، فقد كانت في الهند ديانات متعددة، وتسعى كل ديانة إلى نشر أفكار دينها كالبوذية والبرهمية ، وإتخذت كل من هذه الديانات ، مراكز علمية لنشر أفكارها بين الناس ، وهي ما تعرف بالمدارس التي كانت تلحق بكل مركز ديني. في وسط هذا الجو دخل الإسلام بلاد الهند بشكل فعلي، في عهد هذه الإمارة، وبعد أن قضى الغوريون على حكام الإمارات الهندية، أصبح الطريق سالكا للدخول في السدين الإسلامي ، لكي ينتشر بين سكان الهند . وقد كانت ديانات الهند القديمة تقسم أبناء الهند على طبقات لايحق لطبقة الإختلاط بطبقة أخرى أبداً ، فلما جاء الإسلام ورأوا سماحته إنصموا في صفوفه و دخلوا فيه، و رفعوا بعد ذلك لواء نشر الإسلام في الهند. وقد وصف إبن الأثير الإمارة الغورية فقال : (( وكانت دولتهم من أحسن الدول سيرة وأعدلها وأكثرها جهاداً )) (٥٨).

وقد سعى كل أمراء هذه الدولة بشكل متواصل لنشر الدين الإسلامي من خلل الفتوحات ، قال القائد أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري (( فإن نصري الله سبحانه ، نصر دينه فمن فضله وكرمه)) ومثلما قال ربعي بن عامر لقائد جيش كسرى عندما سأله ما جاء بكم ، قال له: الله جاء بنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده (٨٦) . ومن خلال رفع الجزية عن الهنود الذين يدخلون في الحدين الإسلامي ، والتي كان يأخذها منهم حكامهم السابقين وهم على نفس الدين، وكذلك رفع أعمال السخرة عنهم والتي كانت تثقل كاهلهم بشكل كبير، ومن خلال

(٨٥) ابن الأثير: المصدر السابق ٢٦٧/١٢؛ وعن تهاوي أسطورة الأصنام أنظر محمد مرسي أبو الليل: تاريخ الهـــند في العـــصر الإســــلامي ص ١١٨؛ عماد الدين خليل :مدخل إلى التاريخ والحضارة الإسلامية، ١٠٠٨ الجامعة الإسلامية، ماليزيا ص ١٥٠–١٥٣.

<sup>(</sup>٨٦) المصدر نفسه ١/١٢. ، عن حديث ربعي بن عامر. ٢/٣٦٤ – ٤٦٥.

الحــوار الهـاديء والنقاش الفكري السليم وجد الهنود الفرق الكبير بين ما كانوا عليه سابقاً وبين وضعهم في ظل المسلمين مهما إختلفت دولهم وإختلفت مسمياتها، ومن خلال بناء المدارس والمساجد والجوامع وتقديم الدعم المادي والمعنوي، ففي كل مدينة خضعت للإمــارة الغورية ، نجد التأكيد على المدارس وبنائها، وهناك نصوص تاريخية قليلة، تؤكد دور الإمــارة الغـورية في نشر الإسلام في بلاد الهند ، وهذا ما نلمسه اليوم من وجود كثيف للمسلمين في الباكستان وبنغلادش (بنطلاديش) وشمال الهند وكشمير .

فقد بنى الأمير أبو الفتح غياث الدين محمد بن سام الغوري ، المساجد والربط والمدارس وأدر الصدقات عليها وبنى الخانات (١٠٠٠) ، كما بنى الأمير نفسه مدرسة في مدينة هراة بجوار المسجد الجامع ، لتكون مركزاً لتدريس الفقه الشافعي (١٠٠٠) ، أما إبن الأثير فقد أشار إلى أنه (( بنى المدارس للشافعية ، وبنى بغزنة مسجداً لهم أيضاً ، وأكثر مراعاتهم )) (١٠٠٠) . ومن بين العلماء الذين إحتضنهم الأمير الغوري ،الإمام المشهور والفقيه محمد إبن عمر بن الحسين الرازي (٤٤٥ - ٢٠١ه) ، والذي بنى له المدرسة المذكورة آنفاً في هراة ، فقصده الفقهاء من البلاد (١٠٠٠) . وتشير سيرة الأمير الغوري أبي المظفر شهاب الدين إلى عنايته بنشر الدين الإسلامي في المناطق المفتوحة فكان (( جواداً حسن الإعتقاد ، كثير الصدقات والوقوف بخراسان ، بنى المساجد والمدارس بخراسان

(۸۷)الذهبي : سير ۲۱،۳۲۰.

البلدان كــشير : المــصدر السابق 71/17؛ ناجي معروف : عروبة العلماء العرب المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في المشرق 1971 مطبعة الشعب بغداد 1/10 .

C.E. Bosworth ; Al Ghur, EI/III p 1103. ١٥٤/١٢ المصدر السابق ١٥٤/١٢ المصدر السابق ١٥٤/١٢ المصدر السابق

<sup>(</sup>٩٠) ابن الأثير: المصدر السابق ٢١/١٦؛ شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق د. إحسان عباس، ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م، ٣٢٩/٧.

لأصحاب الشافعي ، وبني الخانقاهات الخانطاهات )في الطرق وأسقط المكوس ... وكان إذا وصل إلى بلد عمَّ إحسانه أهله والفقهاء وأهل الفضل ، يخلع عليهم ، ويفرض لهم الأعطيات كل سنة من خزائنه ... وكان يراعي كل من وصل إلى حضرته من العلويين والشعراء ، وكان فيه فضل غزير ، وأدب مع حسن خط وبلاغة ، ولم يظهر منه تعصب على مذهب ويقول :التعصب في المذاهب من الملك قبيح ، إلا أنه كان شافعي المذهب ، فهو يميل إلى الشافعية ، من غير أن يطمعهم في غيرهم ولا أعطاهم ما ليس لهم <sub>))</sub> <sup>(٩١)</sup> .

وقد أشاد إبن العماد بحسن سيرة الأمير الغوري شهاب الدين فقال عنه: (( كان ملكاً جليلاً مجاهداً واسع الممالك حسن السيرة كان يحضر مجلس الفخر الرازي )) (٩٢) ، كما عامل الأمير الغوري الفخر الرازي في جملة من المال ، فقصده لإســـتيفاء حقه منه فبالغ في إكرامه والإنعام عليه ،ولازمه حتى أنه كان معه عندما قتلت الطوط\_ ية الأم\_ ي الغورى (٩٣) ، كما إنخرط الأمري الغوري في سلك الفتوة التي تزعمها الخليفة الناصر لدين الله(٥٧٥-٢٢٣هـ/١١٨٠-۵۲۲۱م) (۱۹<sup>٤)</sup>

هــذه هــى سيرة قسم من الأمراء الغوريين ،ومنهم غياث الدين وأخيه شهاب الـــدين ، فقـــد بنوا المدارس للشافعية في أرجاء دولتهم ، وإن بناء هذه المدارس لم يكن

<sup>(</sup>۹۱) المصدر نفسه ۱۸۱/۱۲–۱۸۲.

<sup>(</sup>۹۲) ابن العماد: المصدر السابق ٥/٧-٨.

<sup>(</sup>٩٣) ابن خلكان : المصدر السابق ، ٤/٠٥٠.

<sup>(</sup>٤٤) محمد بن شاكر الكتبي : فوات الوفيات للصفدي ، تحقيق د. إحسان عباس، ١٩٧٣م.دار الثقافة بيروت .77/1

إعتباطاً أو من دون قصد ، بل كانت هذه المدارس تصب في خدمة هدف الدولة وترجهاها في العناية بالدين الإسلامي ونشره بين الناس عامة والهنود خاصة، ولتكون هذه المدارس دور علم لتدريس الطلاب والعلماء والفقهاء ، لكي يعودوا إلى بلداهم لنشر ما تعلموه في هذه المدارس ، وبلاد الهند هي جزء مهم من الإمارة الغورية، ويرجح أن غزنة وكابل وفيروزكوه ودهلي، وهراة وبلخ ( وهي أهم المدن الغورية في خراسان ) كانت قبلة لطلاب العلم والفقهاء ، ينهلون منها ما يحتاجون إليه في الأمور الدينية والدنيه ية.

كما بنى أبو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري مدرسة في مدينة أضمير سية ١٩٥٧هـ/١٩١م ، وتعد هذه المدينة من أهم مراكز الدعوة الإسلامية في بلاد الهـند ، إذ جاهد الشيخ معين الدين جشتي (ت ٢٢٧هـ/٢٢٩م)، وكافح من أجل نشر الدين الإسلامي في بلاد الهند من خلال هذه المدرسة (٩٥٠) . كما بنى الأمير الغوري شهاب الـدين ، مسجداً كبيراً في مدينة ثنارس الهندية ،بعد أن فتحها (٢٠٩٠) . وبعد أن تولى الأمير شهاب الدين رئاسة الإمارة الغورية، في عام ٩٩٥هـ/٢٠٢م ، كان يحضر مجالس العلـم في غزنة ف (( يحضر العلماء بحضرته فيتكلمون في المسائل الفقهية وغيرها )) (٩٥٠) ، كما بنى الأمير الغوري نفسه مدرسة في مدينة غزنة ، ودفن إبنته فيها ، وبعد إستشهاده نقل إلى هذه المدرسة ، فدفن في تربتها (٩٨٠) .

<sup>(90)</sup>السندوي: المرجع السابق ص ١٨٨،١٣٨. وقبره يزار في الهند للتبرك به لكونه قد دخل على يديه عدد كبير من الهنود في الإسلام.

<sup>(</sup>٩٦)الساداتي : المرجع السابق ١١٧/١–١١٨.

<sup>(</sup>٩٧) ابن الإثير: المصدر السابق ١٢/ ٢١٦.

<sup>(</sup>۹۸) المصدر نفسه ۲۱۵/۱۲.

ولم يقف أمر بناء المدارس على أمراء الإمارة الغورية، بل تعداه إلى أفراد تلك الأسرة ، فقد بنت زوجة الأمير الغوري غياث الدين محمد ، مدرسة في فيروزكوه ، ودفنت في تربتها أباها وأمها وأخاها (٩٩) ، ولابد ألها أوقفت عليها الأوقاف وخصصت لها الكتب والمدرسين .

كما قام المماليك وقادة الجيش الغوري أيضاً ببناء المدارس في بلاد الهند ، والذين توجهوا لفتح مختلف أرجاء الهند. فبعد أن فتح عز الدين محمد بختيار الخلجي أحد قواد أبيا المظفر شهاب السدين محمد بين سيام الغوري ، ولاية البينغال (الثنغال) وما جاورها في سينة ، ٩٥هـ/١٩٣٦م، أسس فيها مدينة عامرة سماهيا (رنطثور) ، وبنى فيها المساجد والزوايا والمدارس ،وإتخذها قاعدة له (١٠٠٠) . وبنى قطب الدين أيبك مسجداً كبيراً في مدينة دهلي حدلي م بعد فتحها بحدود سنة ، ٥٨هـ/ الدين أيبك مسجداً في أضمير يحمل إسمه أيضاً . كما بنى مدرسة بجوار مسجد دهلي، ويبدو أن هذه مسجداً في أضمير يحمل إسمه أيضاً . كما بنى مدرسة بجوار مسجد دهلي، ويبدو أن هذه المدرسة كانت كبيرة ، حيث يظهر من آثارها الباقية ضخامتها وإتساعها (١٠٠١) ولابد أن يكون بناء المسجد على الأقل قد تم في حياة شهاب الدين ، لأن المسجد كما نعرف ، يكون بناء المسجد على الأسلام في أية مدينة إسلامية ،يتم فتحها من قبل المسلمين. أما المدرسة التي بناها قطب الدين أيبك بجوار المسجد الجامع ، فيرجح أن حجرها الأساس قد وضع في عهد الامير شهاب الدين أيبك بممد الغوري ، وأكمل بناءها فيما بعد .

Barton; op cit, EI/III,p 256..

<sup>(</sup>٩٩) المصدر نفسه ١٨١/١٢.

<sup>(</sup>١٠٠)الندوي: المرجع السابق ص ١٨٩.

<sup>(</sup>١٠١) عبد المنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند١٩٥٩م.ط١، ص ١٠٦؛

وقد شاهد الرحالة إبن بطوطة في مدينة هناور في الهند ، عدداً كبيراً من المدارس في هذه المدينة فقال : (( ورأيت بالمدينة ثلاثة عشر مكتباً لتعليم البنات وثلاثة وعشرين لتعليم الأولاد ولم أر ذلك في سواها )) (١٠٢) . وأود في هذا المجال أن أعلق على هذا النص ، صحيح أن عصر إبن بطوطة هو غير عصر الإمارة الغورية في الهند ، ولكن هذا العدد الهائل من المدارس ، لم ينشأ من فراغ ، بل سبقته جهود الدولة الغزنوية ، والدولة الغروية والدول التي أعقبتها ، والتي كانت تسعى كلها لنشر الدين الإسلامي ، وإتاحة العلم للناس في بلاد الهند .

ويسشير الندوي إلى كثرة المدارس في الهند فيقول: (( وكثرت المدارس في بلاد الهسند، حتى بلغت الآلآف في عددها ، وقد أنشأها هؤلاء الملوك ، ووقفوا عليها أموالاً طائلة ، وشيدوا لها مباني فخمة ، وأعدوا لها مكتبات قيمة ،فضلاً عن بيوت الطلاب بكامل أجهزها، ونظموا المدارس على نفس نظام المدرسة النظامية في بغداد أو الأزهر )) (١٠٣).

مما تقدم يتبين لنا دور الإمارة الغورية وجهودها في نشر الدين الإسلامي في بلاد الهـند، مـن خلال الفتوحات بالدرجة الأساسية والتي قام بما بشكل خاص القائد أولاً والأمـير بعـد ذلـك، أبـو المظفر شهاب الدين محمد بن سام الغوري، حيث أصبح الإحـتكاك مباشراً بين الهنود من جهة والمسلمين من جهة أخرى. ولم تسجل لنا كتب الـتاريخ الهـندي رواية واحدة تشير، إلى أن الدين الإسلامي، قد نشر بقوة السيف أو بالقـوة بـين الهنـود، منطلقين من الآية الكريمة (( لاإكراه في الدين قد تبين الرشد من

<sup>(</sup>١٠٢) محمـــد بن عبد الله اللواتي : رحملة ابن خلدون ١٣٨٤هـــ/١٩٥٥م ، دار صادر دار بيروت للطباعة والنشر بيروت ،ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>١٠٣)الندوي: المرجع السابق ص ١٨٩.

الغيى )) البقرة/٢٥٦. فدخل الإسلام في صفوف الشعب الهندي ، ثم حمله الهنود إلى مــناطق أخــرى في الهند ، لم تصلها يد الفاتحين المسلمين، فأصبح الهنود عند ذلك حملة مشعل الإسلام والحضارة العربية الإسلامية (١٠٤).

#### الخلاصــة:

تعد الحملات العسكرية التي قادها حكام الإمارة الغورية ، عاملا أساساً في مد نفوذ الإمارة الغورية ، حيث فتحت مناطق في عهد هذه الإمارة ، لم تطالها أيدي الفاتحين المسلمين، بجهود عظيمة، ومشاق جسيمة ،وتضحيات كبيرة ، فلم تكن البلاد ممهدة لهم، والــسكان قابعــون في مــنازلهم ، بل كانوا في قلاع ضخمة ومدن محصنة منيعة جداً ، تـستوجب همل معدات الحصار كالسلالم والمقاذيف الضخمة (المنجنيقات)، فضلاً عن جيش مدرب تدريباً جيداً ، والطرق لم تكن معبدة. فالمنطقة الآن في القرن الحادي والعــشرين، ووسـط هذا التقدم العلمي ، تعد مناطق صعبة جداً من ناحية التضاريس والمناخ ، والعمليات العسكرية فيها صعبة للغاية، فكيف كان الحال في ذلك الوقت ، حيث كان الجيش الغزنوي والغوري ، يستخدمان الممرات المحدودة، ووسائط النقل المعروفة آنذاك.

وتم هـــذا الفتح والتوسع على وفق خطط عسكرية فريدة ، وإصرار على إعلاء كلمـة لاإلـه إلا الله ، في بــلاد تعبد الأصنام وتقدس البقر ، فأزاح هذا الفتح الحكام ورجــال الـــدين ، والذين إتحدوا لإستعباد شعوبهم ، فأزاحوا ذلك الحجاب الذي كان يمسنعهم من الإختيار والإطلاع على ما لدى الأقوام الأخرى ، من آراء وأفكار . وجاء

(٤٠١)عـن الآداب العـربية في شـبه القارة الهندية ينظر كتاب : أحمد زبيد : الآداب العربية في شبه القارة الهندية، ترجمة عبد المقصود محمد ، ١٩٧٨م بغداد ط١، حيث تكلم بالتفصيل عن المؤلفات والمدونات العربية في بلاد الهند.

هملة الإسلام من الغزنويين والغوريين بالمبادىء السمحة ، وأعلنوا المساواة بين أفراد المجتمع كافة في الهند ، بعد أن قبع الناس في ظلام دامس لقرون تلو قرون .

إن المساواة بين أفراد المجتمع كافة ، بعد أن خضعوا لسيادة الإمارة الغورية، كانت عاملاً مهماً في دخول الناس في الدين الإسلامي، فلنا أن نتصور أن شخصاً كان مسن الطبقة السفلى في المجتمع الهندوكي، وفجأةً يتغير الوضع السياسي، ويدخل هذا الشخص في الإسلام ، ليصلي مع قائد الدولة الجديدة في مسجد واحد ، ولربما في صف واحد ، ما هو مدى الفرح الذي يشعر به هذا المسلم الهندي ، بعد أن كان يركع في الأرض ليكلم من هو أعلى منه درجةً .

فهذه الحملات كان لها دور مهم جداً ، يجب أن لاننساه في إزالة الحواجز بين السناس، فدخلوا في دين الله فرادى وجماعات ، وحملوا بعد ذلك راية نشر الإسلام في مناطق أخرى من الهند. وقد تحمل الغوريون كثيراً من الجهد وقدموا كثيراً من التضحيات في سبيل توسيع نفوذ إمارهم الإسلامية ،ونشر الدين الإسلامي في ربوع شبه القارة الهندية ، حيث أكملوا ما بدأته ، الإمارة الغزنوية في هذا المجال ، ويعد دور المجاهد شهاب الدين محمد بن سام الغوري ، حاكم الهند ، في عهد أخيه الأمير غياث الدين، ورئيس الإمارة الغورية فيما بعد ، أبرز من سعى لمد النفوذ الغوري في بلاد الهند ، ونشر الدين الإسلامي في ربوعها ، ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

#### قائمة المصادر والمراجع:

#### القرآن الكريم:

- ١-إبن الأثير (ت ٦٣٠هـ/١٣٢م) عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني :
   الكامل في التاريخ ١٣٨٥هـ/١٩٧٥م، دار صادر دار بيروت للطباعة والنشر بيروت .
- ٢- إبـــن أعثم الكوفي (ت ١٤٠٦هـ/ ٩٢٦ م) أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي : الفتوح ، ١٤٠٦هـ/ ١٤٨٦ م، دار الكتب العلمية بيروت ط١.
- ٣- بارتولد، فاسيلي فلاديميروفتش: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ترجمة صلاح الدين عثمان
   هاشم، ١٤٠١هـ/١٩٨١م الكويت، ط١.
- ٤- إبن بطوطة (ت ٧٧٩هـ/ ١٣٧٧م) محمد بن عبد الله اللواتي: رحلة إبن بطوطة ، ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م
   دار صادر دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت.
- و- إبن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسن يوسف (ت ١٤٦٩هـ/١٤٦٩م) :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة مطابع كوستاتوماس وشركاه ، القاهرة .
  - ٦- التونجي،محمد : المعجم الذهبي ، فارسي /عربي ١٩٨٠م ، دار العلم للملايين بيروت ، ط٢.
- ٧-جرنفيل ، فريمان : التقويمان الهجري والميلادي،ترجمة د. حسام محي الدين الآلوسي، مطبعة الجمهورية بغداد
   ط١٠. ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م .
  - ٨- جوهر، حسن محمد و عبد الحميد بيومي: أفغانستان ١٩٦١م، دار المعارف القاهرة، ط١.
  - ٩-جوهر،حسن محمد و محمد مرسى أبو الليل و عزت فهيم : الهند ،١٩٦٣م ، دار المعارف القاهرة .
    - ١٠ الجوهري، يسري: آسيا الإسلامية ١٩٨٠م، دار المعارف القاهرة.
- ۱۱ حقي ، إحسان: تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ،١٣٩٨هـــ/١٩٧٨م، مؤسسة الرسالة بيروت ط۱
- ١٢ الحمـــيري، محمـــد بن عبد المنعم (ت٠٠٠هـــ/٩٤٤م): الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق د.
   إحسان عباس ١٩٧٥م،، مطابع دار القلم بيروت ط١.
- ۱۳-إبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد : تاريخ إبن خلدون ، ۱۳۹۹هـــ/۱۹۷۹م، (ت۸۰۸هـــ/۱۶۰۰م) مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، بيروت.
- ١٤ -إبــن خلكـــان ، شمـــس الدين محمد بن أبي بكر (:ت ٦٨٦هــ/١٢٨٣م ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق د. إحسان عباس ١٣٩٧هــ/١٩٧٧م .
  - ١٥-خليل ، عماد الدين :مدخل إلى التاريخ والحضارة الإسلامية ،١٠٠١م ، الجامعة الإسلامية ،ماليزيا.

- ١٦ دائرة المعارف الإسلامية ، ترجمة أحمد الشنتناوي طهران.
- : دول الإسلام ، تحقيق فهيم محمد شلتوت و محمد مصطفى إبراهيم ١٩٧٤م ، الهيئة العامة المصرية للكتاب . : سير أعلام النبلاء، تحقيق د. بشار عواد معروف و د. محي هلال السرحان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط٣. : العبر في خبر من غبر، تحقيق صلاح الدين المنجد٩٦٣م الكويت.
  - ١٨ زبيد، أحمد: الآداب العربية في شبه القارة الهندية ، ترجمة عبد المقصود محمد ١٩٧٨م، بغداد ط١٠
- ١٩ الــساداتي، أحمــد محمود : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم ،١٩٥٧م المطبعة النموذجية
   القاهرة .
- ٢ ستودارد ، لوثروب : حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عجاج نويهض ، تعليق الأمير شكيب أرسلان، ١٣٩١هـ / ١٩٧١هم ، ط١.
  - ٢١ سيليمان ، أحمد السعيد : تاريخ الدول ومعجم الأسر الحاكمة ، ١٩٧٢م دار المعارف ، القاهرة .
- ٢٢– شاخت ،وبوزورث : تراث الإسلام ، ترجمة محمد زهير السمهوري وآخرون ،١٩٨٨ م الكويت ، ط٢
- ٢٣- إبــن العمـــاد ، أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي ( ١٠٨٩هـــ/١٦٧٨م ): شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، دار المسيرة ، بيروت ط٢؟
  - ٤٢- عماش ، صالح مهدي : قتيبة بن مسلم الباهلي ،١٩٧٨م، دار الحرية للطباعة بغداد ط١٠.
    - ٢٥ العبود ، توفيق نافع : الدولة الخوارزمية ١٩٧٨م، مطبعة الجامعة بغداد.
- 77 أبو الفدا، الملك المؤيد إسماعيل (ت٧٣٣هـ/١٣٣١م ) : المختصر في أخبار البشر ١٣٨٠هــ/١٩٦٠ م بيروت.
- ٢٧ إبــن كـــثير ،إسماعيل بن عمر (ت ٤٧٧هــ/١٣٨٢م): البداية والنهاية،١٩٧٧م، مكتبة المعارف ،
   بيروت ،ط٢.
- ٢٨ الكرديـــزي،أبو ســعيد عبد الحي (ت ٤٤٠هــ / ١٠٤٨م) تعريب محمد بن تاويت ،١٣٩٢هــ /
   ١٩٧٢م ،مطبعة محمد الخامس الجامعية والثقافية ، فاس ط١.
- ٢٩ كنسيث ، مورغان : الإسلام الصراط المستقيم، ترجمة محمد عبد الله يعقوب، مراجعة نور الدين الواعظ
   ٢٩٦٦ م مطبعة دار التضامن بغداد ،ط٢.
- ٣٠ الكـــتبي ، محمـــد شاكر : فوات الوفيات للصفدي : تحقيق د. إحسان عباس ١٩٧٣م ، دار الثقافة ،
   بيروت.

- ٣١ لجنة دعم شعب أفغانستان : أقغانستان ١٩٨١م ، مطبعة إدفا بيروت .
- ٣٢ لوبون ، غوستاف : حضارات الهند ، ترجمة عادل زعيتر ١٩٤٨م ط١.
- ٣٣– أبو الليل، محمد مرسى :الهند تاريخها وتقاليدها وجغرافيتها، ٩٦٤ ٥ م ، وؤسسة سجل العرب ، القاهرة.
  - ٣٤– محمود، حسن أحمد: الإسلام في آسيا الوسطى، ١٩٧٢م، الهيئة العامة للكتاب المصري.
- ٣٥ معروف، ناجي : عروبة العلماء العرب المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في المشرق الإسلامي ، ١٩٧٤م،
   مطبعة الشعب بغداد.
- ٣٦- المسنذري، زكسي المسدين أبو محمسد بسن عسبد العظيم ( ٥٨١-٥٦هـ/١١٨٥-١٢٥٨) تحقيق د. بشار عواد معروف، ١٣٩١هـ/١٩٧١م، مطبعة الآداب النجف الأشرف.
- ٣٧ الندوي، محمد إسماعـــيل: تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية دار الفتح للطباعة والنشر بيروت،
   ط١٠.
  - ٣٨–النمر، عبد المنعم :تاريخ الإسلام في الهند ، ١٩٥٩م ط١.
- ٣٩-اليافعي،أبو محمد عبد الله بن سعد بن علي بن سليمان ( ت٧٦٨هـ/١٣٦٦م ) :مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م مؤسسة الأعلمي بيروت ط٢.
- ٤ ياقوت ، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت٢٢٦هـ/١٢٢٩م): معجم البلدان ١٣٧٤هـ/١٣٧٩م ): معجم البلدان ١٣٧٤هـ/١٩٥٧م دار صادر دار بيروت للطباعة والنشر بيروت.
- 41- Ahmed, Aziz; Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, clarendom press, Oxford 1964.
- 42 -Cambridge History of Iran ,Edited by. J. A. Boyle Tge University press Cambridge 1968.
- 43 Encyclopedia of Islam, 2ed, Leyden.C.E. Bosworth ;Al Ghur, J. Barton ; Delhi Sultanate , R.N. Frye ;Fayrozkoh.
- 44- Map's Indian Distance Guide, ed by, S. Muthiah and R. P. Arya, Madras, 1983.
- 45-Phlips Modern School Atlas,ed by, B.M. Willett,81ed.

## ملحق رقم / يبين أسماء المقاطعات الهندية وعواصمها لمن يريد المزيد:

| المقاطعة          | العاصمة      |
|-------------------|--------------|
| 1-Andhra Pardesh  | Hyderabad    |
| 2-Assam           | Dispur       |
| 3-Bihar           | Patna        |
| 4-Gujarat         | Gandhinagar  |
| 5-Haryana         | Chandigarh   |
| 6-Himchal Pradesh | Simla        |
| 7-Jammu & Kashmir | Srinagar     |
| 8-Karnataka       | Bangalore    |
| 9-Kerala          | Trivandrum   |
| 10-Madhya Pradesh | Bhopal       |
| 11-Maharashtra    | Bombay       |
| 12-Manipur        | Lmphal       |
| 13-Meghalaya      | Shillong     |
| 14-Nagaland       | Kohima       |
| 15-Orissa         | Bhubaneshwar |
| 16-Punjab         | Chandigarh   |
| 17-Rajasthan      | Jaipur       |
| 18-Sikkim         | Gangtok      |
| 19-Tamil Nadu     | Madras       |

## (C) www.nidaulhind.com

## المجاهد شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام الغوري – د. طارق بن فتحي بن سلطان

نداء المند

20-Tripura

21-Uttar Pradesh

22-West Bengal

23-Andaman & Nicobar Is

24-Arunachal Pradesh

25-Chandigarh

26-Dara & Nagar Haveli

27-Delhi

28-Goa, Daman & Diu

29-Lakshadweep

30-Mizoram

31-Pondicherry

Agartala

Lucknow

Calcutta

Port Blair

Itonagar

Chandigarh

Silvassa

Delhi

Panaji

Kavarattil

Aizawl

Pondicherry

ملحق رقم /٢ جدول بالمسافات بين دهلي والمدن الرئيسية في بلاد الهند:

| Agartala     | 2,621 | Ghaziabad     | 19    | Nagpur 4          | 985   |
|--------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Agra         | 200   | Ghazipur      | 834   | Nanded            | 1,434 |
| Ahmadabad    | 1,122 | Gorakhpur     | 822   | Nasik             | 1,220 |
| Aizawl       | 2,557 | Gulbarga      | 1,678 | Nellore           | 1,973 |
| Aimer "      | 399   | Guntur        | 1,756 | Nowgong           | 2,161 |
| Akola        | 1.230 | Gurgaon       | 31    | Panaii            | 1,904 |
| Aligarh      | 135   | Gwalior       | 319   | Paradip           | 1,764 |
| Allahabad    | 643   | Haldia        | 1,556 | Pathankot         | 478   |
| Ambala       | 202   | Hassan        | 2,191 | Patna             | 1.011 |
| Amritsar     | 446   | Hisar         | 161   | Pondicherry       | 2,319 |
| Asansol      | 1,216 | Hubli         | 1,864 | Porbandar         | 1,298 |
| Aurangabad   | 1,207 | Hyderabad     | 1,453 | Pune              | 1,429 |
| Baharagora   | 1,423 | Imphal        | 2,503 |                   |       |
| Bakhtiyarpur | 1,059 | Indore        | 806   | Puruliya          | 1,219 |
| Bamanbore    | 1,081 | Jabalour      | 802   | Raipur            | 1,262 |
| Bangalore    | 2,019 | Jaipur        | 261   | Rajkot            | 1,111 |
| Barauni      | 1,127 | Jaisalmer     | 864   | Rameswaram        | 2,618 |
| Barddhaman   | 1,329 | Jalandhar     | 369   | Ranchi            | 1,173 |
| Bareilly     | 255   | Jammu         | 586   | Ranippettai       | 2,240 |
| Barhi        | 1.043 | Jamnagar      | 1,199 | Raurkela          | 1,407 |
| Belgaum      | 1,762 | Jamshedpur    | 1,317 | Rohtak            | 71    |
| Bellary      | 1.842 | Jhansi        | 420   | Sagar             | 621   |
| Bhagalpur    | 1.241 | Jodhour       | 604   | Saharanpur        | 189   |
| Bhavnagar    | 1,312 | . Jorhat ·    | 2.351 | Salem             | 2,224 |
| Bhognipur    | 424   | Kakinada      | 1,962 | Sambalpur .       | 1,528 |
| Bhopal       | 741   | Kamargaon     | 2,301 | Shahjahanpur      | 331   |
| Bhubaneshwar | 1.745 | Kandla        | 1,266 | Shiliguri         | 1,489 |
| Bigorg       | 626   | Kanniyakumari | 2,693 | Shillong          | 2,134 |
| Bikaner      | 538   | Kanpur        | 490   | Shivpuri          | 433   |
| Bilaspur     | 1,378 | Kohima        | 2.380 | Silchar           | 2,381 |
| Bombay       | 1,408 | Kolhapur      | 1,654 | Simla             | 368   |
| Calcutta     | 1,442 | Kota          | 505   | Solapur           | 1,503 |
| Chandigarh   | 249   | Kozhikode     | 2,397 | Srinagar          | 891   |
| Chandil      | 1,285 | Krishnagiri   | 2,109 | Surat             | 1,159 |
| Chitradurga  | 1,949 | Kurnool       | 1,661 | Thane             | 1,365 |
| Cochin       | 2,565 | Lakhnadon     | . 569 | Thanjavur         | 2,443 |
| Coimbatore   | 2,382 | Lucknow       | 569   | Tiruchchirappalli | 2,388 |
| Cuttack      | 1,700 | Ludhiana      | 311   | Tirunelveli       | 2,602 |
| Dalkola      | 1,355 | Madras        | 2.157 | Tirupati          | 2,063 |
| Dehra Dun    | 236   | Madurai       | 2.451 | Trichur           | 2,491 |
| Dhanbad      | 1,152 | Malaut        | 345   | Trivandrum        | 2,780 |
| Dhule .      | 1,064 | Mangalore     | 2.261 | Tuticorin         | 2,597 |
| Dibrugarh    | 2.511 | Mangawan      | 738   | Udaipur           | 635   |
| Dimapur      | 2,306 | Meerut        | 66    | Ujjain            | 808   |
| Dindigul     | 2,388 | Mohania       | 829   | Ulhasnagar        | 1,360 |
| Durgapur     | 1,266 | Moradabad     | 163   | Vadodara          | 1,005 |
| Ganganagar   | 412   | Motihari      | 1,003 | Varanasi          | 765   |
| Gangtok      | 1,607 | Muzaffarnagar | 118   | Vijayawada        | 1,724 |
| Gauhati      | 2,034 | Muzaffarpur   | 1.060 | Vishakhapatnam    | 1,861 |
| Gaya -       | 1,011 | Mysore        | 2,154 | Warangal          | 1,463 |

# (C) www.nidaulhind.com

#### المجاهد شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام الغوري – د. طارق بن فتحى بن سلطان ٢٩٣

THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM

Art. HIND

#### ABBREVIATIONS

| À           | Agrā                       | Go   | Goa (Şindâbür)       | Rm<br>Rn | Rādimahal<br>Ranthambör   |
|-------------|----------------------------|------|----------------------|----------|---------------------------|
| A <u>di</u> | Adjmër                     | Gw   | Gwāliyar             | Rt       |                           |
| Ahd         | Aḥmadābād                  | I,I  | Haydarábád           |          | Röhtäs                    |
| Ahn         | Ahmaduagar                 |      | (Dakhan, Sind)       | S        | Shrinagar                 |
| 'Al         | Aligath                    | Ha   | Hånsi                | Sh<br>Sk | Shōlāpur                  |
| Ald         | Allähäbäd                  | HA   | Hasan Abdāl          | So       | Sakhar (Sukkur)           |
| Am          | Amritsar                   | HIE  | Ḥiṣār Firūza         |          | Sonargāwu                 |
| Ar          | Arkāt                      | Hr   | Harāt                | Sr       | Sirhind                   |
| As          | Asirgaéh                   | 1    | Ifāwā                | Srg      | Shriraugapaffanam         |
| λέ          | Afak (Attock)              | 1d   | Idar                 | Ss       | Subsarām                  |
| Aw          | Awrangābād                 | 11   | Hičpur               | Sū       | Sürat                     |
| Ay          | Ayodhyā (Ajodhya)          | 11   | I(ā (Etah)           | T        | Tarā <sup>5</sup> őrī     |
| В           | Bidar                      | K    | Kalpi                | Th       | Thälner                   |
| Ba          | Bahrayč                    | Kb   | Kābul                | Th       | Thattha                   |
| Bd          | Badá³őn                    | Kdj  | Kannawdi             | Thu      | Thàna                     |
| Bdi         | Bidjapur                   | Kg   | Kängŕā               | Tr       | Tribeni                   |
| Bg          | Bágerhát                   | Khm  | Khambāyat            | U        | Učáh                      |
| Bh          | Bharoc                     | Khp  | Khayrpur             | Udj      | Udidjayn                  |
| Bhdi        | Dhūdi                      | Kk   | Katak (Cuttack)      | V        | Vidjayanagara             |
| Bhp         | Dhôpāl                     | KI   | Kalindiar            |          | (Hampi)                   |
| Bhí         | Bhatinda                   | Km   | Kāthmāndū            | Ve       | Vellür                    |
| Bl          | Bálkh                      | Kn   | Kandahār             | W        | Warangal                  |
| Bn          | Banāras                    | Knl  | Karnût (Kandenavolu) |          |                           |
|             | Bahāwalpur                 | Kp   | Kånpur               | AD       | Āniā Daryā (Oxus)         |
| Bp          |                            | Kr   | Karāči               | B        | Biyās (Beas)              |
| Br          | Barell                     | L    | Låhawr (Lahore)      | Bh       | Bhima                     |
| Bŕ          | Barawdā (Baroda)           | Lkh  | Lakhna'ū (Lucknow)   | Br       | Brakmaputra               |
| Bu          | Buchânpur                  | M    | Mültən               | Cm       | Cambal                    |
| Ву          | Bayana                     | Ma   | Madura               | Cn       | Canab                     |
| Ca          | Calcutta                   | Md   | Mulgal               | Di       | Djamnā                    |
| ChP         | Čhofa Panduā               |      | Munger (Monghyr)     | DiB      | Djamná (Bengal)           |
| Či          | Citor                      | Mg   |                      | Dis      | Djihlam (Jhelum)          |
| Čl          | Čewal (Chaul)              | Mh   | Mahisur (Mysore)     | G        | (iangā (Ganges)           |
| Čm          | Campaner                   | Mi   | Mwafh (Meerut)       | Ge       | Ghāgrā (Gogra)            |
| Cru         | Candéri                    | Man  | Mahmüdäbåd           | Gm       | Gonti                     |
| Co          | Colombo                    | ME   | Manda                | Gn       | Gandak                    |
| Ci          | Catgawn (Chittagong)       | Mins | Mansura              | Go       | Ganaun<br>Goddwarl        |
| D.          | Dihli (Delhi)              | Mr   | Murshidabad          | 11       | Hilmand                   |
| Daw         | Dawlatābād                 | Ms   | Madrās               | HR       | Hari Rüd                  |
| Dbd         | Deoband                    | Mth  | Mathurl (Muttra)     | K        | Kistna                    |
| Dh          | Dhār                       | My   | Myohaung             | Kā       |                           |
| Юh          | Dhākā (Dacca)              | Nd   | Naldrug              | Kb       | Kāvarī (Cauvery)<br>Kāhul |
| Dhk         | Dhölkä                     | Ng   | Nägawr               |          | Lani                      |
| Dhp         | Dhōlpur                    | Nn   | Namālā               | L.       | Maki                      |
| Dig         | Djunägarh                  | Nnl  | Narnawl              | M        |                           |
| Djin        | Djindji (Gingee)           | Nw   | Nawanagar            | Mn       | Mahānadi                  |
| Dil         | Djalandhar                 |      | ( <u>Dj</u> åmnagar) | N        | Narmadā                   |
| Djn         | Djandjirā                  | P    | Pānduā               | Pg       | Pengangā                  |
| Dip         | Diaypur                    | Pk   | Päkpattan            | Pn       | Pennër                    |
| Djr         | Dialor                     | Pi   | Palanpur             | R        | Rāwi                      |
| Diw         | Diawnpur                   | Pn   | Patnā                | Rg       | Rämgangä                  |
| Dp          | Dipalpur                   | Pp   | Pănipat              | Rp       | Rāpti                     |
| Dw          | Diw (Diu)                  | Pr   | Parenda              | S        | Sindhu (Indus)            |
| FS          | Fathpur Sikri              | Psh  | Parashawar           | Sā       | Sābarmalī                 |
| Fd          | Faydābād                   |      | (Peshawar)           | So       | Són                       |
| G T         | Gawr, Lakhnawti            | Pť   | Påfan (Anhilwada,    | Sr       | Sarsuti                   |
| GЬ          | Gulbargā                   |      | Nahrwālā)            |          | (Saraswati), Ghagg        |
| Gdi         | Gudirāt                    | Pū   | Pūnā (Poona)         | SI       | Satla <u>di</u>           |
| Gg          | Gawilgarh                  | R    | Rampur               | T        | Tāptī                     |
| - P         |                            | Rå   | Rávčůr               | Tu       | Tungabhadrā               |
| Ch          |                            |      |                      |          |                           |
| Gh          | <u>Gh</u> azna<br>Gölkondā | Rg   | Rohtasgarh           | W        | Wayngangā                 |

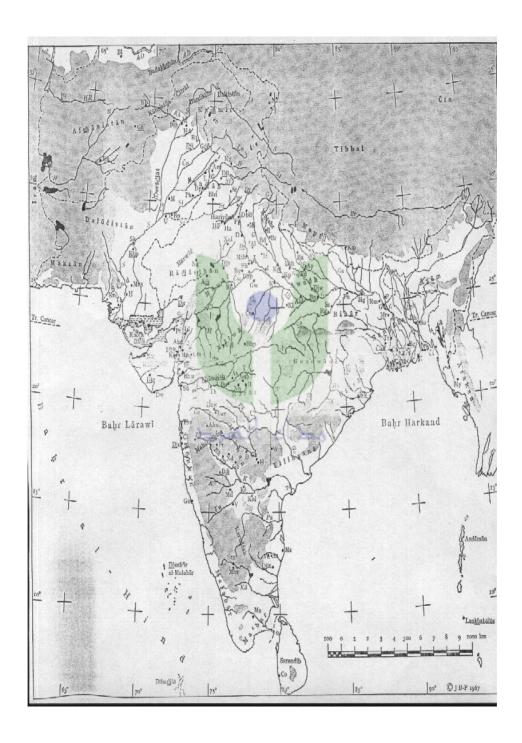

المجاهد شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام الغوري – د. طارق بن فتحي بن سلطان



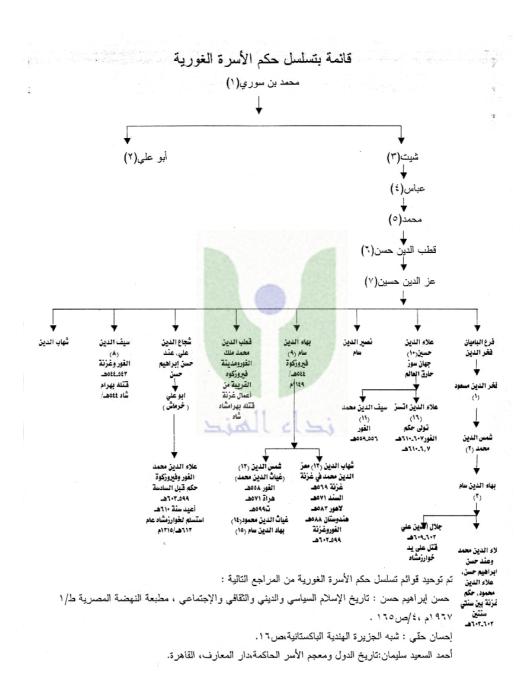

المجاهد شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام الغوري – د. طارق بن فتحي بن سلطان



# (C) www.nidaulhing.com of Shihab Al-Deen Muhammad in Spreading Islam and Arabic Culture in India

#### Dr. Tariq Sultan

#### **Abstract:**

This study introduce to the reader (the role of Shihab Al-Deen Muhammad in spreading Islam and Arabic Culture in India). The Ghurian State,had emerged in the Afganistan mountains and reared within Al-Ghaznawed state, played a great part in the expansion of Islam boundaries,spreading Islam among the Indians and completing of what had already been made by Al-Ghaznawed,then they deepened the Islamic principles in the Indian mind.

Allah Almighty had sent some well-equalified leaders such as Ghiyath Al -Deen Muhammad Al-Ghuri and his brother Shihab Al Deen Muhammad Al-Ghuri. The two led the campaign of Islamic expantion in India, letting people see and comprehend Islam as it is, and embrace Islam both individually and collectivelly. Besides they established mosques and schools which stand for institutes and universities nowdays.

The Indians began to learn a great deal from these scientific institutions in which they comprehended the Islamic principles. Then

## (C) www.nidaulhind.com

Umm AL-Qura Univ. Journal of Shari'ah & Arabic Language, Vol.17, No.33. May.2005

they carried the Islamic torch and Islamic and Arabic culture throughtout India.

For a complete version of the paper in Arabic see pp 253-299

